

护

شهربية تعنى بالدراسات الإسلامية ويشؤون النّقافة والعنكر

نصدرها: وزارة الأوفاف والشؤون الاستلامية الرباط - المملكة المغربية

العدد العاش - السنة العشرون - عيم 1400 ردجني 1979



شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية ويشؤون النفتافة والفكر

# دعوةالحق

السّنة العشرون-العدد العاشر عدم 1400 - دجنبر 1979

تعبد رها وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون ألا سالا هيه (مديرية الثؤون الإسلامية) بالمملكة المغربية الرباط

# سَانات إدارية

- تبعث المقالات الى العنوان التالي ،
   مجلة « دعوة الحق » مديرية الشؤون الإسلامية
   ض ب ، 375 ـ الرباط ـ المغرب
   الهاتيف ، 10 ـ 632
- الاشتراك العادي عن سنة 45 درهماً للداخل.
   درهماً للخارج، والشرفي 100 درهم فأكثر.
- السنة عشرة أعداد . لا يقبل الإشتراك الا عن سنة كاملة .
- تدفع قيمة الإشتراك في حاب ،
   مجلة « دعوة الحق » رقم الحاب البريدي
   485.55
- Daouat El Hak compte chèque postal 485 55 à Rabat

أو تبعث رأياً في حوالة بالعنوان أعلاه .

● لاتلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر ●

# و مرس

### منتحة

| بفيسوا المستحق               | الافتاحية : بريدونه الطابا وتريده اسلاما                                                 | - 1  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                              | الفطاب الطائني في لألزى السبيسرة الفلسيراة                                               | e 1  |
|                              | الرساتة الملكية الى الندوة العالميسة هبول القسدس                                         | - 0  |
|                              | نسامين المقرب منع المطلكة العربيسة السعودسنة                                             | - 12 |
|                              | خطية التبيخ محمد المالي الناصبري حبول خانت<br>الإصنداء على المنجب الحسوام                | - 15 |
| مِنْدُ اللَّهُ لُنْسَوْنَ    | البكيــة الفرديــة في الاــــــلام =                                                     | - 18 |
| بميسوه العسسق                | وزارة الاوفياف والتؤون الإسلامية بخيبي الدليسري<br>الاربينيسية لايسي الاطلبين المستودودي | - 24 |
| سيسه امسراب                  | الهدم عاليم مغربين بعلتنا ترائسه                                                         |      |
| رجمة : عبد الرحمن يتعبد الله | سيسرة الطفسل الن معيسرة                                                                  | - 43 |
| عيد الغادر الفسادري          | الزاونة المادرية ودورها الديني والاجتماعي                                                | - 45 |
| معبد محي الدين المشرفي       | دهاع من الوئيدال                                                                         | - 54 |
| الحسين الساهسج               | الصغيلية الإسلاميية                                                                      | - 59 |
| يد المؤسر يلميند الله        | الانب الإندنية                                                                           | - 67 |
| ورهن : يبد الله النسون       | اخيسيار العبيسيان                                                                        | - 73 |
| عرض : زين العابدين الكتائي   | م ال الداعوي                                                                             | - 76 |
| نغيبوة الحييق                | شهرسسات التكسر والتقافية                                                                 | - 80 |
| بغيبوة العيبيق               | فهبرس موضوعتات البشنة 20                                                                 | - 89 |
|                              |                                                                                          |      |

بنه والله والرفي الرفي الرفي المرابع

ألافت تاحيته

# بريدونه إلى الأوما

يمضى المفرب في معركة الصمود والدفاع عن وحدته الترابيــة بخطى ثابتة على هدى من عقيدته وأصالته وقيادته الرشيدة ، مستهدف الحفاظ على مكتسماته ، وصياتة حقوقه ، وحماية مقدساته ، ولـــيس اقدس في يقين الشعب ووجدان الامة ، بعد الايمان بالله ورسوله ودينه الحق ، من الوطن الذي يعتبر الوعاء الحضاري والاطار المعنوي للكيـــان والشخصية الوطنية ، ينصهر في بوتقته الفرد والجماعة ، وينتظـم في سلكه جميع الفئات ، ويستظل بظله المواطنون على اختلاف مشاربهم ، وتباين الوانهم ، وتضارب افكارهم واتجاهاتهم ، مما يعطى لمفهوم الوطن ، في ظل العقيدة الدينية ، ومن المنظور الشعبي الاصيل معنى القداسة والاعتبار الذي يتضاءل أمامه كل اعتبار • وبذلك يرقبي الوطن ، في التصور الاسلامي ، الى مستوى العقيدة ، ويلازمها ملازمة لا افتراق لها ولا انفصام ، فيصبح الولاء للوطن فرعا من الاعتقاد الديني ، باعتبار ان الازدواجية بين العقيدة والارض من صميم الفهم السليهم لمقتضيات الصادة واخلاص الدين لله ، فمن يحمى الارض أن لم يحمها المؤمنون ؟ ومن يرثها أن لم يرثها الصالحون ؟ • ومن يحمل الرسالة ويبلغها للناس أن لم يحملها المخلصون ؟ •

لقد وضع القدر بلادنا امام مواجهة عنيفة مع جبهات متعددة تتواطا وتتضافر جهودها من اجل هدف لم يعد يخفى على رضاعنا بله البالفون الراشدون ، ان المغرب مهدد بالاكتساح والغزو والاستيلاء لابائه وشمعه ورفضه الانصياع لارادة الشر ، ومنطق التبعية ، وسياسة الهيمنة ، وحكم الارهاب والقمع الايديولوجي والسياسي ، ولو أن المغرب أبدى (( مرونة )) حكما يزعمون ويحلمون و وتحرر مها يرونه تعصا وتطبا ونراهنحن تشبثا بالحق وثباتا على اليقين ، واظهر استعدادا للتنازل بدعوى الاعتراف بالامر الواقع ، لو ان المغرب رضي سلوك هذا الطريق والسير في هذا بالامر الواقع ، لو ان المغرب رضي سلوك هذا الطريق والسير في هذا

الاتجاه لكان شانه اليوم يختلف عما هو عليه من حصار وتطويق وضفط يتفاوت باختلاف مصادره وجهاته ، أما والمغرب اختار الطريق الصعب ، وابى الا أن ينحاز بالكلية الى أصالته وعراقته وحضارته ، ورفض أن ينسلخ عن عقيدته ، ويلوب في كيانات هزيلة ، فأن قدره اليوم أن يصمد ما شاء الله له أن يصمد في عزة نفس ، وشموخ ، واستعلاء يرضاه الله ورسوله والمؤمنون .

- واذا كان للدفاع عن النفس ثمنه الباهظ ، فان للكرامة والشرف والحرية والسيادة والاستقلال تكاليف وتضعيات شاء شعبنا ان يتحملها في رجولة وصبر وجلد ، وشاء قائد البلاد محرر الصحراء ومبدع السيرة ان يكون في طليعة الصفوف وفي خضم المعركة اقداما واقبالا واقتحاما وشجاعة ، يحمي الارض والانسان ، ويرد عنهما \_ بحكمته وحزم \_ هارات الحاقدين ومؤامرات العه \_ لاء .
  - أن المقل يتوقف في لحظات المماناة والإلم متسائلا :
    - ماذا يريد خصوم وحدتنا الترابية من المفرب ؟ .
- الما وبصيفية اخسري ١٠٠٠ كا يه يه بي ١١٠٠ ١١٠٠ 🔵 🕛
- \_\_ ماذا يريد النظام الجزائري على وجه القطع والحسم واليقين ؟

ايمقل أن يكون كل هذا الجهد والتعهد والاستقطاب والانفاق مــن اجل ضمان حقوق مزعومة لشعب هيامي خيالي ؟ .

ايتفق هذا مع منطق الاشياء ؟ .

هل تنبثق المبادىء من فراغ ؟ والا فمتى عرف العالم عن النظام الجزائري اهتماما ودفاعا ومساندة لهذا الشعب الخرافي قبل ان يعلنها جلالة الملك مسيرة سلمية خضراء في اتجاه الصحراء ؟ .

اننا تكظم غيظنا ونؤكد في هدوء المؤمنين ان شعار او مصطلح او ادعاء « الشعب الصحراوي » لم يتردد قط ، بصيغة من صيغ الكلام والبيان على لسان مسؤول جزائري واحد ، او في جهاز اعلامي رسمي قبل قيام المسيرة الخضراء في نوفمبر سنة 1975 ، كما ان نسفس الشعار او المصطلح او الادعاء لم يرد ذكره قط وبطريقة أو باخسرى في توصيات وقرارات المؤتمرات الاقليمية والقارية والدولية التي تبحث قضايا التحرد والاستقلال وتقرير المصير ، قبل أن تتفرغ الجزائر للحملة العدائية ضدنا غداة استرجاع المغرب لصحرائه الغربية ،

ان ملفات منظمة الوحدة الافريقية ، والجامعة العربية ، ومنظمــة عدم الانحياز ، والامم المتحدة تخلو بصفة قاطعة من اية اشارة الى مــا تسميه الجزائر اليوم بالشعب الصحراوي ، ولم يسمع العالم بهذا الادعاء الا بعد ان حرد المغرب صحراءه واستكمل وحدته الترابية ،

الا يحق لنا أن نؤكد ، بكل ما أوتينا من قوة وحزم ، أن مطامح النظام الجزائري تتعدى كل الادعاءات المروج لها الى أهداف تتركز حول المساس بنظامنا والنيل من استقرارنا والتطاول على سيادتنا ووحدتنا الترابية والوطنية والفكرية ؟

واذا كان المغرب يدرك ابعاد المؤامرة ، ويعي خلفياتها واسبابها ودوافعها ، فلانه ينظر الى الاحداث برؤية اسلامية شاملة ومستقطبة ، تتخطى فى شفافيتها وبعدها ، وسعتها ، كل وجهات النظر السياسية الميكيافيلية التي تكيف الظواهر والاحداث والتحولات والمواقف تكييفا محضا .

● ومن هذا العمق والاستيماب والشفافية وبعد النظر يستمدد المفرب حوافز الاستمرار ، ودوافع المقاومة ، واسباب البقاء والصمود ، في وجه قوى عاتية شرسة تحقد على الاسلام ، كابشع وأشنع ما يكون الحقد على الحق والخير والسلام .

ولسنا في حاجة ألى القول أن تهديد المفرب لا يمكن أن يكون الا تهديدا للاسلام والمروبة في هذا الجزء من العالم العربي والاسلامي وأفريقيا .

ان قوى رهيبة تنضامن اليوم وتتكافل وتحتشد من أجل التآمر
 على بلادنا ، ولعله ليس سرا أن أوضحنا أن الشيوعية والصليبية تتعاونان بصورة مريبة لاقامة كيان مزيف في صحرائنا ، يكون منطلقا لتزييف كياننا الوطني جملة وتفصيلا .

لقد شاءت الاقدار لنا أن نقف على عدة جبهات ، نواجه الالحاد والشيوعية والماركسية والردة ، وترد عن بلادنا الصليبية والراسمالية والاحتكار والهيمنة الامبريالية ، ونواصل البناء الاقتصادي والتفيير الاجتماعي ودعم الجبهة الداخلية بالديمقراطية والشورى والتضامين والتعابش والتمازخ والعدالة الاجتماعية ،

ولن يفت في عضدنا حياد الاشقاء ، او شماتة الاعداء ، او تواطيل الخصوم ، او انحياز هذا المعسكر او ذاك الى جانب قوى الشر والعنوان والتآمر ، لان قوتنا ومناعتنا وحصانتنا من اسلامنا وعروبتنا ونظامنا واصالتنا المغربية . . . .

ومن الحق أن تقول أن أعداءنا يسعون الفشاء الالحاد والتنكر للقيم والمثل والمبادىء ، تمهيداً لفرض ارادتهم الشريرة وقمع تطلعات شعبنا الى مزيد من الحرية والديمقراطية ، باعتبار أن الالحاد ، شيوعيا كان أم ليبراليا ، يفتح أبواب العمالة والخيانة والتبعية في وجه المستعمرين والمفامرين وتجار الشعوب وسماسرة الايديولوجيات من قرامطة الفكر والخوارج الجدد ، ● آنهم يربدونه الحادا يدمر ويخرب ويمهد السبيل للتفريط فى السيادة الوطنية بدعوى زائفة تتخذ من شعار الاممية مطية لبلوغ الاغراض الحسيسة والمطامح الوضيعة.

ومن هذا المنظور الشمولي والادراك الواعي لطبيعة المعركة الضارية، نعلم ان تشبثنا بديننا بوعي وبصيرة وتفتح وسيلة فعالة للدفاع عسن السيادة والوحدة والمقدسات ، وفي المقابل ، فان التفريط في المقيدة ، والابتعاد عن الشريعة ، والتماس الحلول من مصادر الشرق او الفرب لا يمكن أن يكون الا اسهاما في تكريس جهود المتآمرين على بلادنا وتعزيسز مساعيهم في هذا المضمار ،

لقد كان المفاربة دولة بالإسلام والفصحى ، وقام المرش المفربي على أساسهما ، ولذلك فان الاخذ بهما والاصطباع بصبغتهما أمر لا غنسى لنسا عنسه ،

- بيد أن هناك قضية باتت تطرح بالحاح في الساحة العربية والاسلامية ، حري بنا أن نتوقف عندها قليلا ، ذلك أن موجة الهوس والتطرف التي تعم بعض الاوساط الاسلامية في ظروفنا الراهنة لا يمكن أن تجلب للاسلام نفعا أو تحقق لهذه الامة مطمحا ، فما كان التصور عن الفهم والاضطراب في الفكر ، والانحراف عن الجادة ، سبيلا ألى البناء ، ولم يكن سلفنا الصالح ، ورواد الحركة الاسلامية ينهجون مسلكا يناى بهم عن الحكمة والرشد والروية ،
- أن الفلو والشطط والمبالفة والاخذ بأساليب الخصوم في أثارة الفتنة وخلق الاضطراب وترويع الآمنين وبلبلة العوام والدهماء ، كل ذلك من صميم الحملة العالمية ضد الاسلام ، وليس يعقل أن يحارب الاسلام أهله بمنطق خصومه وسلاح أعدائه .

وليس اجدى من الاحتكام الى منطق الأسلام ، والالتجاء الي اسلوبه ، وهو اسلوب الحكمة والموعظة والمحبة والمودة والدعوة بالتي هي احسن ..

الكوم ، إن المعلق على المسكر أو ذاك الى جانب قوى الشر والمدوان والتام ، لان الوطا ومنامنا وحملانا في المارث وتروسان عن ٨٠٠

فان المفرب الذي يمضي بخطى ثابتة في معركة الدفاع عن وحدته الترابية يستمد من اسلامه وعروبته وفصحاه المدد والعون والقرة وله في حكمة قائده الهمام وحنكته وحزمه وعقله المؤمن المتفتح المثل والقريدوة .

منها و المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة الم

# الانتزاك بالله والانتزاك بالعطن المطن المنظن المنظن المنتزاك بالمنتزاك بالعطن المنتزاك بالعظن المنتزاك المنتزاك بالعظن المنتزاك بالعظن المنتزاك بالعظن المنتزاك المنتزاك المنتزاك المنتزاك المنتزاك المنتزاك المنتزاك المنتزاك

Marily by The King & The of whice godin a

اربا ان الدم خطابي عنا تحدي الدي: إياد الاب له لازم وعلى عبدان عن عبله وخادمي من خادب

الوطال كا الجناء مستورة الو والواسة الرواية الروا

تميزت احتفالات المفرب بالذكـرىالرابعة للمسيرة الخضراء بتوشيح جلالــة الملك لصاحبي السمو الملكي ولي العهد الامير الجليل سيدي محمد وصنوه الاميـر مولاي رشيد بوسام المسيرة الخضراء وكان في ذلك رمز قوي الدلالة الى التحام الاجيال المناضلة والتصميم على الاستمرار ومواصلة المسيرة المظفرة تحــت قيادة العرش العلوى المجيد .

فيبة الطبارة وصرفا وموسسان والس

Angelog Ald Read, March &, Malling H. 40.

COLUMN TO THE WAY AND THE THE

ببارية

ولقد أبرز العاهل الكريم أرادة المغرب للمضي في سياسة الدفاع المستميت عن سيادتنا الترابية في الصحراء المغربية وطالب جلالته شعبه الوفي المتوثب للعمل والتضحية بالتطلع إلى المستقبل على ضوء انتصارات وملاحم المحاضر وحتى تكون في مستوى تحديات اليوم والغد لأن (( الاطماع الدولية اقتصاديا أو استراتيجيا كانت واصبحت أخطر من ذي قبل وصار بلدك \_ يقول سيدنا المنصور بالله \_ تلك الياقوتة والكالم المنطقة على البحرين اصبح كما كان مرمى الاطماع وهدفا للتوغل والشغب والاخطار و () و

ودعا جلالة الملك في خطابه السامي بهذه المناسبة المتآمريسن على وحدتنا الترابية الى التصالح والحوار وقال حفظه الله بهذا الخصوص: (( ٠٠ مرة اخرى ما زالت الابواب مفتوحة وما دامست فرص التصالح موجودة ادعوكم ولانني اعقال منكم وادعوكم لانني أنا مسؤول عن شعب وادعوكم للمذاكرة والجنوح للسلم ٠٠ )) و

وفيما يلي نص الخطاب الملكسي السامي في الذكرى الرابعة للمسيرة الخضراء المظف المطلف الم

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله والصحيف

# شعبى العزيـــز :

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: « ان الله لا يفغر ان يشرك به ويفقر ما دون ذلك لمن يشاء ) صدق الله الفظيم •

أجل: لا عبودية الا لله ، وأقول: وبعد الله للوطن ، ذلك أن العبودية للوطن مستخلصة من الكتاب نفسه (( وعد الله ألذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض )) والارض يرثها العباد الصالحون من عباد الله .

فانن الوارث هو الرجل الصالح ، والرجل الصالح هو الذي لا يشرك لا بالهه ولا ببلده ووطنه ، اردت أن أقدم خطابي هذا شعبي العزيز بهذه الايسة لازيد وطني عبيدين من عبيده وخادمين من خادميه حتى يصبحوا هم اسارى قسمهم ، واسارى المسيرة عبيدا لوطنهم .

وهنا وسم صاحب الجلالة كلا من صاحبين السمو الملكي ولي العهد الامير الجليل سيدي محمد وصنوه الامير مولاي رشيد بوسام المسيرة الخضراء.

# شمبي العزيز : و الما الما

فى الخامس من شهر نونبر سنة السف وتسعمائة وخمس وسبعين ناديتك بخطاب قلت فيه او كما قلت : غدا ستنطلق المسيرة ، غدا ستطا ارضا من اراضيك ، غدا ستلمس رمالا عزيزة او مقدسة لديك ، المهم انني اكدت وركزت على : غدا ، غدا ثم غدا .

فليكن شعبي العزيز شمك واهتمامك بفدك ، وتخطيطك لفدك ، وتفكيرك في غدك ، حتى تتمكن من استخلاص العبر من أمسك وتحمد نتاج يومك .

الفد شعبي العزيز بالنسبة للمغرب ، هو مفتاح سلامته او مفتاح المحاله ،

الفد شعبي العزيز بالنسبة لــك وبالنسبــة لوطنك هو تجنيد مستمر ، هو وقوف : في بد فيها الرمع ويد فيها علامة السلام ، ذلك لهاذا ؟ .

## لماذا شعبي العزيز ؟

لان الاطماع المولية اقتصاديا أو استراتيجيا كانت ، اصبحت اخطر من ذي قبل ، وصار بلدك ، تلك الياقوتة ، تلك الجوهرة المطلة على البحرين ، اصبح كما كان مرمى للاطماع ، هدفا للتوغسل ، مستهدفا للشفب ومستهدفا للاخطار .

## شعبى العزيــز:

أن ألعالم أصبح لا يفهم للتساكن ولا للتسامح معنى ، وسوف نعيش فى السنين المقبلة ظروف ، نحن بنو الانسان ، لانه اخلنا على انفسنا بكيفية حمقاء ، أن لا نعرف الوسط ، فاما نحن رجعيون ، متاخرون راسماليون فيجب القضاء علينا ، وأما نحن شيوعيون الحاديون فيجب كذلك القضاء علينا ، أما قيمة الحضارة ومعيارها وهو التساكن والتساميح فيما المعيار ناقصا في العالم الدي سنعيشه في السنين المقبلة .

لماذا ؟ لان البشر تكاثـر ، والنسل تكاثــر ، والارض لم ثرد في مساحتها ، ووسائل العــيش ووسائل الانتاج كذلك تقلضت وقلــت واصبحــت الحرب باردة كأنت أم حارة هي الوسيلة الوحيـــــة لاقتناء الخيرات والطاقة وللوقوف مسلحا بالمواقع الستراتيجية الحيوية .

وما الحالة التي نعيشها نحن الآن في المغرب والاحداث التي تواكبنا في مسيرتنا الا تصويرا حقيقيا لما قلته ، فمشكلة الصحراء ليست مشكلة الحسن الثاني بل : هي مشكلة ادريس الاول والحسن الثاني لان مغرب ادريس ومغرب اسماعيل ومغرب الحسن كان دائما مطلا على بحرين لان موقعه الاستراتيجي يبرذ كل عمل هدام من اعمال الشغب وكل عمل من اعمال الستقرار.

لللك شعبي العزيز الوكد غدا ثم غدا ثم غدا ، اياك ثم اياك أن تنام ، اياك ثم اياك أن تغمض عينيك بل اغمض واحدة وأبق واقفا دائما على عتبة الباب ، لانه ، والله ثم وألله ، هذا البيت ـ وهو المغرب ـ يستحق بل يبرد أن يموت من أجله رجال ثم رجال ثم رجال ، وكمثل لما أقول : جاءني خبـر اليـوم أن تسربا مهما جدا أراد أن يفتك بقرية بوكراع ، وهجوم

عنيف واجهته القوات المسلحة الملكية ، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي اراد أن يجعل من هذا اليوم يوم أمن ويمن وسعادة ، أبى سبحانه وتعالى آلا أن يعيد علينا نعمة الفتح ونعمة الانتصار ، تلك المعمة التي نحمدها اليوم ونحتفل بها اليوم فتمكنت قواتنا المسلحة ، ولله الحمد ، من رد مهم جدا ضد العدو فمات منهم ازيد من مائة وخمسين ، واسر منها أيسارات المملوءة أما بالبشر واما بالذخيرة واما

اما نحن من جهتنا في الوقت الراهن لم نعرف من الشهداء الا خمسة فقط •

وهذا شيء شعبي العزيز آذا كان من شأنه أن يشتك ويثبت أقدامك فمن شأنه كذلك أن يسعدك ويقرحك ذلك أننا تعلمنا أليوم كيف تكافيح في الصحراء ، وتدربنا على مخاطرها وأصبحنا ولله الحمد نسيطر يوما بعد يوم أكثر وأكثر على الحالة العسكرية ولن تمضي أن شاء الله بضعة أشهر حتى يمكن للمفرب أن يقول بأن في مجملها وفي معظمها أن الصحراء أصبحت ولله الحمد هادئة .

فلهذا مرة اخرى اتوجه للمتمردين والضاليسن والمضلين لاقول لهم: (( أن بساب الرجسوع لا ذال مفتوحا ) أن فرصسة مفتوحا أن باب التوبة لا ذال مفتوحا ) أن فرصسة الالتحاق بالوطن وبحظيرة المواطنين للماء وكفي مسالا ذالت سانحة ) كفي ما ارقنا من الدماء وكفي مساكان الحال عليكم أن تعلموا أن المفرب لن يسمح أبدا في صحرائه فستبقى هذه الحالة أذا أراد الله الى أن يرث الله الارض ومن عليها ) ولكن لن تتمكنوا لا في أيام الحسن الثاني ولا في غير أيام الحسن الثاني أن تطاوا هذه الارض وأن تستولوا عليها أو أن يكون لكم تطاوا هذه الارض وأن تستولوا عليها أو أن يكون لكم ذكر يذكر فيها •

وقولتي هاته ليست الا دعاء للسلم وللصلح ولانهاء هذه الحالة في امكاننا أن ننهيها دون أن يذل لا غالب ولا مفلوب ، في امكاننا أن نضع حدا لاراقة الدماء بالمذاكرة وبالمناقشة ، أما أذا اردتم أن تستمر هذه الحالة فنحن على استعداد تام لتستمر ، واعلموا أن للمفاربة دافعا ووازعا لن يموت آلا بموتهم وهو الدفاع عن بلدهم ،

اما انتم فما هو دافعكم ؟ ما هو وازعكم ؟ ان لم يقل عددكم فستقل القوة النضالية فيكم ، وان لم يقل عددكم فسوف لن تجدوا من يقاتل ، بـل لـن تجدوا بعد الا من يفر ، وهذا ما بدانا نشاهده منــذ الاسابيع او الاشهر الاخيرة .

فمرة اخرى ما زالت الابواب مفتوحة وما دامت فرص التصالح موجودة ادعوكم ، لانني اعقل منكسم ادعوكم لانني انا مسؤول عن شعب ، ادعوكم للمذاكرة وللجنوح للسلسم .

اما ان بقيتم على موقفكم فاعلموا انه لن يكون لكم في يوم من الايام اي شبر من السلطة او السيادة في الصحراء المفريية ، تلك الصحراء التي هي جزء من وطننا الفزيز والذي اقسمنا ان ندافع عن كرامته ووحدته من البوغاز الى الصحراء ، وقد رايتم وراي الجميع كيف استرجعنا منطقة وادي النهب ورايتم ان الله سبحانه وتعالى يعطي لكل ذي حق حقه ، وانه حينما جاء الوقت وحانت الفرصة فان الله سبحانه وتعالى لاقي بين الشطرين وكان يده سبحانه وتعالى هي التي اتت بهذا من هنا وهذا من هناك والصقت القطر الذي كان مبتورا الى باقي المفرب ،

فاذن اذا اردتم ان نميش في جوار مثمر وان نستثمر خيراتنا البشرية والاقتصادية وان نجمل من هذا الحقل حقلا يدر خيراته على بلدينا وعلى جيراننا فكونوا في مستوى المسؤولية وفي مستوى اواخر هذا القرن العشرين الذي يطل على عالم لا يمكن لاى احد منا ان يتكهن بما سيكون هذا العالم لا بشريا ولا سلما ولا حربا ولا حضاريا ولا في اى مجال مسن المجالات التي يمكن للعقال البشري ان يخوضها ويجول بجنباتها .

# شعبي العزيز:

هذا حديثي اليك حديث اعتقد شخصيا أنه ليس في مستوى - ولا يمكن أن يكون أي حديث في مستوى - الحدث الذي نحتفل به ولكن كجميع احاديثي أردت أن أركز على يعض الافكار:

الفكرة الاولى: الاشراك بالله والاشراك بالوطن شيئان متلازمان .

ثانيا: كن يقظا شعبي العزيز فكر في غداد أكثر من أي شيء كان لان الله سبحانه وتعالى حباك

بخيرات ثم جعل بلدك مطلا على بحرين وبابا مـن انواب النوغاز اذن جملك محطة للطامعين •

ثالثا: شعبي العزيز : المحادث

المفرب لم يعرف دائما بالحرب أو بالفرو ، المفرب عرف اكثر واكثر بالاشماع ، المفرب علم بلادا ودرس في بلاد وبني وعمر ، ولكن اذا کان ملزما ان یجنح او ان بری ویرکسب مطیسة الحرب فسيركبها دفاعا عن نفسه ، ولكن كلما تمكنا من استعمال الوسائل السلمية احسن .

النقطة الثالثة اذن شعبي العزيز: وأن جنحوا للسلم فاجنح لها ذلك لان تكاثر النسل وامكاناتنا المتوسطة تلزمنا وتلزم علينا الاقتصاد والتفكير في الاقتصاد وكل حرب بالطبع لها ما يلزمها من نفقات ومن ضروريات .

هذه شعبي العزيز كلمتي كما قلت أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتلاقى في مثل هذا اليوم سنين وسنين ونحن نتبادل العواطف والافكار والتخمينات حول أعز شيء عندنا وهو بلدنا .

ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يلهمنا حميما هذه المسيرة فالهمنا أن نفتح بابا جديدا أو نخطط

to the term was to the manager

OB CLOCK

نموذها حديدا لحل المشاكل ،

وهكذا سرنا على الرمال ثلاثمائـــة وخمسون الف مفربي ومفربية في يدنا العلم وفي يدنا الاحرى كتاب الله ، واراد الله سيحانه وتعالى أن يتم كل شيء بخير ، واراد الله سيحانه وتعالى أن يجعلنا هداة ويجعل منا أعلاما ويجعل منا قسدوة تقتسدي ويجمل منا مثلا يحتذى ويجمل اسطورة المسيرة الخضراء ملحمة من الملاحم الكبرى التي يقف لها المؤرخون اجلالا عند دراستها وعند تخطيطها وعند تحليلها .

نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمه ، ويهدينا سواء السبيل حتى نبقى في طريقنا مسلمين وطنيين ندافع عن كلمة الله وعن سئة رسوله وعسن الارض التي أعطانا أياها واستخلفنا فيها حتى نصبح من الذين قال فيهم: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكـــ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الـذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا )) .

صدق الله العظيم .

والسلام عليكم ورحمة الله

« مشكلة الصحراء ليست مشكلة الحسن الثاني بل هسي مشكلة ادريس الاول واسماعيل الاول والحسن الثاني ، لان مفرب ادريس ومفرب اسماعيل ومفرب الحسن كان دائما مطلا على بحرين ، لان موقعه الاستراتيجي يبرز كل عمل هدام من اعمال الشغب وكل عمل من اعمال ريمياد على الاستقرار » . ول

(جلالة الملك الحسن الثاني)

264

Charle when

Ib, ale abate

# 

● انعقدت بلندن ( الندوة العالمية حول القدس ) تحت اشراف المجلس الاسلامي الاوروبي ورعاية وزارة الاعلام في حكومة المملكة العربية السعودية ، وحضرها عدد كبير من العفكرين والعلماء ورجال الثقافة والسياسة والمهتميس بمصيسر الشودة الفلسطينية ومستقبل مدينة القددس . واهتمت الندوة بابراز الملامسح التاريخيسة للمدينة المقدسة وتبيان الحجج والادلة الدامفة التي تدحيض مزاعهم اسرائيسل والصهبونية العالمية . وقد القيت في هذا الاطار مجموعة من المحاضرات والعروض المغصلة . كما جرى حوار فكري وسياسي موسع شاركت فيه مختلف التيارات والاتجاهات الدينية والثقافية .

وتقديرا من المغرب الاهمية الندوة العالمية حول القدس ، وشعورا منه لجساسة العسؤولية التي يتحملها في الدفاع عن المدينة الاسلامية السليبة ، فقد حرص جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله على ان تكون مشاركة المغرب فعالة وذات مستوى عال ، حيث اوفد وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الاستاذ امحمد بوستة ليتلو على الحاضرين في الندوة رسالة ملكية سامية كان لها صدى طيب ووقع حسن وقد قوبلست بترحساب كبيس ، وفيها يلي نص الرسالة الملكية الساميسة الى الندوة العالمية حول القدس .

.....م الله الرحمان الرحيام

اصحاب السمو الملكي ا اصحاب السعادة ابهــــا السادة

انه لمن دواعي سرورنا وابتهاجنا ان تعقد بالعاصمة البريطانية الندوة الدولية للقدس وان نتوجه اليها بالحديث بصفتنا ملك دولة اسلامية

ندرت كل امكانياتها وطاقاتها لاستعادة القدس الشريف وبصفتنا رئيس لجنة القدس التي تمثل كافة الدول الاسلامية الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .

وان انعقاد هذه الندوة الدولية باحدى العواصم الاوروبية الكبر سيكون مناسبة هامة لمناقشة قضية القدس الشريف تاريخيا وقانونيا وسياسيا ، وتعريف الراي العام العالمي بما تقترفه اسرائيل والصهيونية

من انتهاكات تتحدى بها الضمير العالمي وحقوق شعب فلسطين ومشاعر ومقدسات العالمين الاسلامي والمسيحي .

ان مدينة القدس القبلة الاولى للعالم الاسلامي وملتقى الاديان ومهبط الرسالات السماوية اصبحت هدفا للتهويد ومرتعا لسياسة الاستيطان وتغيير المعالم الدينية والتاريخية مما يحمل الانسانية كلها والعالم الاسلامي والمسيحي بصفة خاصة أمانة الوقوف بحزم في وجه الاجراءات الاسرائيلية للمحافظة على التراث الحضاري الاسلامي والمسيحي لهذه المدينة المقدسة .

وان مهمة هذه الندوة التي تضم نخبة ممتازة من رجال الفكر والسياسة هي في الدرجة الاولى تعريف الراي العام الدولي والراي العام الاوربي بصفة خاصة بارتباط هذه المدينة المقدسة بالعروبة والاسلام من الناحية الدينية والتاريخية وتوضيح استحالة الوصول الى اي حل في منطقة الشرق الاوسط لا يضمن عودة القدس الشريف الى السيادة العربية الاسلامية كما كانت قبل سنة 1967 على اعتبار ان قضية القدس هي قلب مشكلة فلسطيسن وهي جوهرة الصراع في الشرق الاوسط .

ان القدس هي رمز لالتقاء الاسلام بالاديان السماوية المقدسة وهي في نفس الوقات نقطة الانطلاق لجميع الحضارات وقد تولى المسلمون اكثر من 1300 سنة شؤون هذه المدينة المقدسة وسجل التاريخ وشهد العالم كله تسامحهم واحترامهم للاديان الاخرى وهم وحدهم الذين يستطيعون ضمانة واستمرار هذا التسامح وهم الذين ينبغي ان يكونوا حراسا وامناء على الاماكن المقدسة لانهم هم الذين يؤمنون باديان الانبياء الثلاثة الراسخة جنورها في القدس الشريف .

لقد أعلن العالم الاسلامي على لسان ملوك ورؤسائه خلال مؤتمر القمة الاسلامي الاول المنعقد بالرباط سنة 1969 عن تصميمه على التمسك بعودة السيادة العربية لمدينة القدس وعن رفضه لاي حل للقضية الفلسطينية لا يكفل للمدينة المقدسة العودة الى وضعها العربي الاسلامي السابق لاحتلال سنة 1967 ، ذلك الوضع الذي تميز على مسر العصور بضمان العربة الدينية والمحافظة على حرمة وقداسة

الاماكن الدينية واعتبارا لما للقدس من مكانة خاصة لدى المسلمين فقد قرر المؤتمر الاسلامي انشاء لجنة دائمة تسمى (لجنة القدس) هدفها الدفاع عن المدينة المقدسة وصيانتها ومتابعة تنفيذ القرارات الاسلامية والدولية بخصوص القدس وخلال اجتماع المؤتمر العاشر بمدينة فاس اجتمعت كلمة وزراء خارجية الدول الاسلامية على اسناد رئاسة هذه اللجنة الى شخصنا وهو عبء ثقيل ومسؤولية جسيمة سنعمل بكل قوانا على الاضطلاع بها أحسن ما يكون الاضطلاع .

وقد عقدت لجنة القدس اول اجتماع لها تحت
رئاستنا خلال شهر يوليوز الاخير بمدينة فاس
واتخنت عدة توصيات من ابرزها ضرورة الاهتمام
بالناحية الاعلامية ووضع خطة للتعريف بقضية القدس
الشريف ، وتنظيم ندوات عالمية يشارك فبها نخبة
من رجال الفكر والسياسة ،

وان انعقاد هذه الندوة الدولية بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الامانـــة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والمجلس الاسلامي الاوربي يتفق وما دعت اليه لجنة القدس وينسجــم ومواقف المملكة العربية السعودية بقيــادة عاهله العظيم جلالة الملك خالد وسمو ولي عهده الامير فهد في الدفاع عن القدس الشريف وحمايـــة الاماكــن المقدسة .

وانطلاقا من مهمتنا كرئيس للجنة القدس وجهنا رسالة الى فخامة الرئيس جيسكار ديستان بصفته رئيس المجلس الاوربي ، كما وجهنا رسالة الى قداسة البابا يوحنا بول الثاني ، وقد شرحنا فى الرسالتين ما تتعرض له مدينة القدس من نهويد وطالبنا بتظافر الجهود حتى تعود القدس مهوى افئدة الملايين من المؤمنين المنتمين الى مختلف الديانات حتى تعود القدس هذه المدينة منطلقا للتعاون الانساني ، والاخاء بين البشر بدلا من أن تكون سببا من أسباب الشقاق والحروب .

## ابها السادة :

وتفيير معالم مدنيتهم وفق خطة مرسومة لتهويد المدينة المقدسة ، وما زالت السلطات الاسرائيلية تمارس كل أنواع الضغط والارهاب على أصحاب المتلكات العرب لكي يتنازلوا عن ممتلكاتهم .

وقد أصاب المفاربة في هذه التصرفات الشيء الكثير حيث أن أسرائيل عمدت منذ احتلالها للمدينة، الى هدم حي المغاربة المجاور للحائـــط الغربـــي للمسجد الاقصى كما هدمت المنازل العائـــدة الى الاوقاف المغربية والواقعة في الحي اليهودي بالقدس القديمة وهي الآن بصدد هدم ما تبقى من أوقـــاف المغاربة بما في ذلك زاوية أبو الفـــوث والمسجـــد المجاور لهــا •

وقد أعلن المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للامم المتحدة ، وفي مجلس الامن وفي منظمة

the last trace of the last the same

البونسكو استنكاره ورفضه للاجراءات التي اتخذتها اسرائيل ، واعتبرها لاغية ودعا الى أبطال جميع ما اتخذته اسرائيل من اجراءات امام تمادي اسرائيل في استخفافها بالراي العام الاسلاميي والدولي واستم ارها في سياستها ومخططاتها لتهويد المدينة وتفسر ممالمها متحاهلة كل القرارات والنسداءات الدولية ، فأن الرأي العام الدولي وعلى رأسه النخبة من المفكرين والسياسيين مطالب اليوم بالعمل بكل الوسائل على وقف هذه التصرفات وبادانة ما تقوم به اسرائيل من تغيير لمعالم المدينة المقدسة وتحوير لتركيبها السكاني ، كما أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بمساندة صمود الشعب الفلسطيني المناضل ، وسكان مدينة القدس على الخصوص حتيى تعسود الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والشرعية ويتمكن من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ارضه .

وفقكم الله وسدد خطى أعمالكم . والسلام عليكم ورحمة الله .

ان مدينة القدس القبلة الاولى للعالم الاسلامي وملتقى الاديان ومهبط الرسالات السماوية اصبحت هدفا للتهويد ومرتعا لسياسة الاستيطان وتغيير المعالم الدينية والتاريخية مما يحمل الانسائية كلها والعالم الاسلامي والمسيحي بصفة خاصة امانة الوقوف بحزم في وجه الإجراءات الاسرائيلية للمحافظة على التراث الحضاري الاسلامي والمسيحي لهذه المدينة المقدسة .

<del>الله الكان على ا</del>لبارية والمالية بال<del>ورادة والمستراس</del>

# النعري، يَسْتِنكُ اللهِ الْعَرَاءِ اللهُ الْعَرَاءِ اللهُ الْعَرَاءِ اللهُ الْعَرَاءِ اللهُ الْعَرَاءِ اللهُ الله

و و العالم الاسلامي مع مطلع السنة الهجرية الحالية بجريه احتلال المسجد الحرام بمكة المكرمة من طرف فئة خارجة عن الدين اغرتها المطامع الاجنبية ودفعتها القوى الاستعمارية الطامعة والحاقدة على الاسلام والمسلمين لتنفيذ مخطط تخريبي كان الهدف منه بالدرجة الاولى المساس بأمن واستقرار البلد الامين واحداث البلبلة والفوضى في الملكة العربية السعودية التي اختارتها العناية الالاهية للاضطلاع بمسؤولية الدفاع عن الاسلام والعروبة منذ عهد مؤسسها المصلح الكبير والزعيب الاسلامي الرائد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله .

واذا كان الضمير الأسلامي قد اهتز لهذا الحادث الفاجر وتعالــت صيحات الاستنكار والفضب من كل أصقاع الارض فان جلالــة الملــك الحسن الثاني بادر على الفور الى اعلان موقف المغرب التضامني مــع المملكة الشقيقة مؤكدا وقوفه الصامد الى جانب أخيه جلالة الملك خالــد والحكومة السعوديــة ·

ولقد جاءت رسالة أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الى العاهل السعودي في هذا الشان معبرة اصدق تعبير وأقواه عن مشاعر الشعب المغربي وفي مستوى تقديره البالغ للاشقاء في الأراضي المقدسة وعلى راسهم حامي الحرمين الشريفين .

وافتنا الانباء بما جرى أمس بالمسجد الحرام من احداث شنيعة منكرة باء المتسببون فيها بالعسار والشنار والخزي الكبير وأن مما يضاعف من شناعة ما ارتكب من جرائم واقترف من آثام ، أن الذيسن تولوا كبرها اختاروا أن يكون المسجد الحسرام ، وهو اعظم البقاع الاسلامية المقدسة ، مكانا لوقوعها

بَرَقِيَّةُ جَالِاَتَهُمَاكَ إِلَى أُخِينَهُ عَاهِلُ السَّعَوْلَ يَكَ

حضرة صاحب الجلالة الاخ الاعز الاود .

وساحة لمحاولة سفك دماء الابرياء ظلما وعدوانا في غرة هذا الشهر الحرام .

واننا بوصفنا مسلما يغاد على رسالة دينه الحنيف وبعتز بقيمه المثلى ، وأميرا للمؤمنين يحزنه ما يحزن المسلمين كافة ويسوؤه ما يسوؤهم من استهداف الشغب العالمي الساري من الحرمين الشيريفين الى ملتقى البحرين للمعتقدات الدينية الاسلامية لنندد باسمنا واسم شعبنا تنديدا شديدا بهذه الاعمال التخريبية ، ونستنكر كل الاستنكار ما تكتسبه من فظاعة وهمجية .

ونود يا صاحب الجلالة ان تعلموا اننا دائبون على مشاطرتكم الافراح والمسرات كما اننا دائبون على مقاسمتكم ومقاسمة شعب المملكة العربية الالام والاتراح التي نسال الله ان لا ينزل بساحتكم منها مصابا او مكروها.

واننا اذ نوقن بأن ما عهد فيكم من حزم ومضاء وعزم وتصميم كفيل بأن يكون له القــول الفصــل والكلمة الحاسمة في مثل هذه الاحــداث وهــده المحاولات الدنيئة الرذيلة ، لنعرب لجلالتكم عن كامل تضامننا ، وتؤكد لكم انكم ستجدوننا وشعنا دائما واقفين بجانبكم وقوف الاخ الشقيــق والصدبــق

نسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا بمنه وكرمه لما فيه عز الإسلام والمسلمين ، وعلو كلمة الله .

وتفضلوا حضرة صاحب الجلالة الاخ الشهسم الهمام يقبول اسمى آبات الاخاء والمحبة والنقدير .

أخوكه الحسن الثانسي

# رَيْحَالِانَهَالِحَالَا

تسلمت برقية جلالتكم المعبرة عن استنكار جلالتكم وشعبكم الكريم للاعتداء الاجرامي الذي قامت به شردمة ضالة خارجة عن الدين ، اختارت ساحة الحرم الشريف الذي جعله الله مثابة للناس وامشا مكانا لتنفيذ اغراضها الاجرامية . وانسي لاعسرب لجلالتكم ولشعبكم الشقيق باسم شعب المملكة العربية السعودية وباسمي عن بالغ الشكر والتقديس على مؤازرتكم وحميتكم وغيرتكم على حرمات دينكسم مطمئنا جلالتكم بأنه على الرغم من بشاعة ما افترفت

هذه الشردة الخارجة عن الدين من السم وتدنيس وانتهاك لحرمات الله وعدوان في الحرم الاسن وفي غرة محرم الحرام فانه بحمد الله قد تسم تطويسق مثيري الفتنة والسيطرة عليهم وباؤوا بفضب من الله ورسوله والمؤمنين ، والله سبحانه وتعالى يقول ، « ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عداب اليسم » اسال الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيسه نصرة دينه واعلاء كلمته وأن يمد الله في حياة جلالتكم ويمتعكم بعوفور الصحة والعافية والهناء ويديم على شعبكم الشقيق المزيد من النعم والخير والرخاء في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة ، والله ناصر دينه وحامي حمى بيته ، والله يتولاكم برعايته وحفظه .

# اخوكم: خالد بن عبد العزيز ال سعود المورد المحكلين المحكل

وأصدر مجلس النواب بيانا بالمناسبة استنكر فيه الحادث الاثيم باسم الشعب المغربي ، هذا نصه:

الا على اتر الإحداث الاجرامية التي تعرض لها المسجد الحرام في مكة المكرمة من انتهاك لحرمة بيت الله واشهار السلاح في وجه المؤمنين واحتجاز طائفة كنيرة من المصلين وقتل الابرياء ونشر الرعب في رحاب البيت الامن والاعلان عن خوافة المهدي المنتظر واكراه المصلين على الاعتراف بالشخص المزعوم ، والاسلام بطبيعة الحال منه براء ،

يعلن مجلس النواب عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء ويدين العصابة المجرمة النسي اقتمحت المسجد الحرام وانتهكت حرمة البيست المقدس وقتلت الابرياء وروعت المسلمين في جميع الحالم .

والمجلس اذ يؤكد التضامن الذي اعلنه جلالة الملك مع المملكة العربية السعودية واستنكاره الكامل لهذا العدوان الفاشم يعتبر ان ما حدث جريمة استحقت التنديد والاستنكار من المسلمين قاطبة ومن البشرية جمعاء ، ويؤكد ثقته في حكومة المملكة العربية السعودية لتطهير البيت الحرام وحمايته من كل ما يمس بقدسيته أو يحول دون اداء المسلمين شعائرهم الدينية في رحابه .

وينحني المجلس أمام أرواح شهداء العدوان الفادر ويقدم تعازيه الحارة للشعوب الاسلامية التي فقدت شهداء لها في المجزرة الوحشية التي كان المسجد الحرام مسرحا لها .

نرجو الله للشهداء الرحمة والرضوان . وحمى الله البيت الحرام من كل مكروه » .

# بَرَقِيَتُهُ إِنْطَتَهُ عَلَا لِلْغُرِبُ

ووجه الاستاذ عبد الله كنون الاميسن العسام لرابطة علماء المغرب برقية التي العلامة الشيخ عبد العزيز ن باز الرئيس العام لادارات الافتاء والدعوة في المملكة العربية السعودية استنكر فيها الحادث باسم علماء المملكة المغربية ، وهذا نصها :

« تلقينا بعزيد من التأثر والاستنكار ما تنافلته الانباء من هجوم عصابة من الزنادقة والملحدين فجر يوم الثلاثاء فاتح محرم 1400 على بيت الله الحسرام بمكة المكرمة ومحاصرة المومنين المصلين فيه رهم بمثلون مختلف بلاد الاسلام ، والاحتفاظ بهم كرهائن

على ما لا علم به ولا مبرر له ، وان رابطة علماء المفرب لتعتبر هذا العدوان موجها لجميع المسلميس في مشارق الارض ومغاربها ، وانتهاكا لحرمة ببت الله الحرام والكعبة المئرفة ومكة المكرمة البلدة التي حرمها الله وجعل مسجدها مثابة للناس وامنا ، وتندد بعمل هذه العصابة المجرمة وتطالب بمحاكمتها لمعرفة دوافعها الى هذه الجناية الشنيعة وانسزال اشد العقوبات بها انتقاما لعباد الله المومنين وغيرة على المسجد الحرام الذي هو اول بيت وضع للناس لعبادة ربهم وخالقهم راجين ان تقوم الحكومة السعودية الموقرة بتطهير البلاد المقدسة من دعاة السوء وعملاء خصوم الاسلام مهما كانوا والضرب على ايديهم حتى يبقى الحرمان الشريفان آمتين وحصنين ايديهم حتى يبقى الحرمان الشريفان آمتين وحصنين مكان

هذا وتعلمكم أن جلالة الملك الحسن الثانسي أبرق لجلالة الملك خالد باستنكار هذا العمل وتضامن المغرب ملكا وشعبا مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء » .



# خطبة المعنة في جامع حسّان بالرّباط حولحادث الاعتداد على المعالم المعال

# للأستاذالشيخ فيحوالكي لانسا صرى

خصصت خطبة الجمعة في جميع مساجد المملكة المفريية يــوم 3 محرم الحرام 1400 لاستنكار جريمة احتلال المسجد الحرام بمكة الكرمة. وننشر فيما يلي الخطبة القيمة التي القاها الاستاذ الشيخ محمد المكــي الناصري بمسجد حسان الاعظم بالرباط ، وقد اذاعته الاذاعة المفريية ثــلاث مــــرات ،

الحمد لله فارج الهم ، وكاشف الغم ، أذهب عن المسلمين الحزن وكشف عنهم الغمة ، واعداد الطمانينة والسكينة الى قلوب هذه الامة ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الاهالك ، وحدرنا من الوقوع في المزالق والمهالك ، وعلى آله الاخيار ، وصحابته الابراد ، صلاة وسلاما تامين دائمين الى يوم الدين .

اما بعد \_ ابها الناس \_ لقد فضل الله بع ض بقاع الارض ، فاختصها بتشريفه وتكريمه ، وجعلها مواطن مفضلة لعبادته وتعظيمه ، يضاعف فيها الاجر والثواب ، وتنمو فيها الحسنات دون حساب ، وعلى راس تلك البقاع البقعة الفريدة والوحيدة ، جوهرة الارض ، مكة المكرمة والحرم المكي الطاهر ، اللاي جعله الله مهبطا للوحي ، وملتقى للرسل ، ومجمعا للملائكة ، ومعادا للصالحين من سائر اطراف الارض ، وقد اوجب الحق سبحانه وتعالى لحرمه الشريف من حقوق التعظيم والتكريم ما جعله فريدا في باب ، فمنع كل من لا يدبن بالاسلام من دخول ذلك الحرم ، وأوجب على المسلم نفسه أذا أراد الدخول اليه أن لا يدخله الا أذا أحرم لحج أو عمرة ، وقرض عليه أن يدخله الا أذا أحرم لحج أو عمرة ، وقرض عليه أن يدخله من متجردا من لباس الدنيا ، مكشوف الراس ،

متلللا متواضعا خاشعا ، ولم يقبل صلاة أحد مسن عباده الا باستقبال جهته ، وجعله قبلة للمسلمين في مشارق الارض ومفاربها ، يتجهـون اليه أحيـاء ، وبوجهون نحوه أمواتا ، ووعد المذنسين من عباده بحط اوزارهم عنهم اذا حجوا اليه مرة في العمر حجا مبرورا ، وسعوا اليه سعيا مشكورا ، وجعل دعاءهم فيه دعاء مستجابا ، ومنحهم على مجرد النظر الى الكفية المشرفة جزاءا حسنا وثوابا ، وحمى العائد به والراتع في مسارحه من النعرض للآفات والفتن ، والاهوال والمحن ، ومنح الامن فيه للانسان والحيوان والنبات ، فلا يرام فيه خالف ، ولا يصاد له وحش ، ولا يحتطب له شجر ، وكيف لا ومكة المكرمة هــــــى « أم القرى » التي حرمها الله يوم خلــق الــماوات والارض ، فلم تحل لاحد من الرسل والانبياء ، الا ساعة من نهار لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، ثم حرمت الى يوم القيامة ، وهي مولد خاتــــم الانبياء والمرسلين ، والتي يرجع اليها المسلمون حجا واعتمارا ، ويختارونها مقاما وجوارا . وكيف لا والبيت العتيق هو أول بيت وضع على الارض ، فكان بيت ابراهيم الخليل الذي أمره الله بينائه ، ورفع قواعده مع ولده اسماعيل ، ثم اذن في الناس بالحج اليه ، لتمجيد الله والاعتراف بعظمته وعليائه ، فلم يزل الناس يهرعون اليه من كل صوب وحدب ، لكونه مشهد المشاعر العظام ، وموطن زمزم والمقام ، ودار الاسلام الباقية والخالدة على الدوام، ومن اجل هذه الخصائص الربانية ، والمزايا الالهية حرم الله فيه اشهار السلاح واثارة الفتنة والبدا بالقتال ، وضمن فيه الامن الدائم للاقوياء والضعفاء والنساء والرجال ، حتى يظل بيت الله واحة امسن وسلام ، وموطن راحة للازواح واستجمام ، وحتى ببقى بمناى عن كل صراع ، لا فرق بيسن صراع العمالقة وصراع الاقزام -

إيها الناس - لقد اهتز العالم الاسلامي مسن اقصاد الى أدناه للجريمة الشنعاء ، والحادثة النكراء ، التي تعرض لها بيت الله الحرام ، واستنكر المسلمون في كافة اطراف الارض ما اقدمت عليه عصابة الهوس والجنون وشردمة البغي والاجرام ، مما لم يسبق له نظير في تاريخ الاسلام ، وشاء الله أن يكون حامسي الوطن والدين ، جلالة الحسن الثاني أمير المومنين ، اول عاهل مسلم بادر وجاهد بالاستنكار ، وطالسب بمعاقمة البغاة الفجار ،

ولندرك حق الادراك مبلغ خطورة هذا الحادث وشناعته ، وما فيه من عدوان بالغ على حرمة بيت الله الحرام وقداسته ، وتحد شنيع لدين الحق وملته ، نستحضر معكم قول الله تعالى في كتابـــه العزيز : " أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للسالمين فيه آيات بينات ، مقام أبر أهيم ، ومن دخله كان أمنا ، ولله على الناس حرج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غني عسن العالمين " . وقوله تعالى : " واذ قال أبراهيم رب احمل هذا البلد آمنا ، واجنبني وبنسي أن نصب الاصنام » . وقوله تعالى : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلحي ، وعهدنا الني ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود ، واذ قال ابراهيه رب احمل هذا البلد آمنا ، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر » . وقوله تعالى : «أو لم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، افيالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون 11 . وقولــــه تعالى : « انها أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ، الذي حرمها وله كل شيء ، وامرت أن أكون من المسلمين » وقوله تعالى ١١ او لم نمكن لهم حرما آمنا تجبني اليه

المرات كل شيء رزقا من لدنا ، ولكسن أكثرهـــم لا يعلمون » . وقوله تعالى : « والنين والزيتون وطرر سنين وهذا البلد الامين » . وقوله تعالى : « جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس » ، أي قواما لدينهم ودنياهم ، وعمرانًا لبلادهم ، وهكذا ترون أن الجماعة الباغية الفاجرة التي اعتدت على حرمة بيست الله الحرام ضربت بهذه الآيات البيئات عرض الحائط ، وتحدث عن عمد واصرار كتاب الله ودينه الحـــق، فروعت الآمنين من الطائفين والعاكفين ، والراكعين والساجدين في بيت الله الحرام ، وفي الشهر الحرام ، وارتكبت جريمة لم يعرفها بيت الله الحرام حتى في عهد الجاهلية قبل ظهور الاسلام ، فباءت بغضب من الله ورسوله والمومنين ، وحقت عليها كلمة العذاب التي هي اكبر عقاب للبغاة المجرمين ، قال عليه الصلاة والسلام ( أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا بعضد بها شجرا ، فأن احد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له ان الله عز وجل اذن لرسوله ولم ياذن لكم ، وانما أذن لــي فيها ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ، فليبلغ الشاهد الفائب ) . وقال عليه الصلاة والسلام من خطبته بحجة الوداع ا أن الله حرم عليكم دماءكم واموالكم تحرمة بومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) ، ثم قال عليه السلام ( الا هل بلغت ١٠ فقالوا: نعم يا رسول الله ، فقال : اللهم أشهد \_ ثلاثا \_ ثم قال عليه السلام: ويلكم أو ويحكم . انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . ومن تحدى كتاب الله ، وتحدى سنة رسوله وتحدى امة الاسلام في المشرق والمفرب ، وانتهك الحرمات التي أمر الله بتعظيمها ، وسفك الدماء التي امر الله باحترامها ، ولم يراع في الله الا ولا ذمــــة حرى بأن يخرج من ذمة الاسلام ، ويتبرا منه المسلمون في الحل والحرام .

ابها الناس - جزى الله المملكة العربية السعودية وعاهلها الهمام خبرا عن الاسلام والمسلمين فقد أتلجت صدور المسلمين عندما وقفت في وجه الفئة الباغية ، وطهرت المسجد الحرام من بغيها وعدوانها ، وطبقت حكم الشريعة المطاع بكل صرامة على افرادها ، وقد نص ائمة الشريعة الابرار على انه بضيق على البغاة اذا اعتصموا بالبيت الحرام الى أن يخرجوا او يفيئوا ، فاذا لم يمكن ردهم عن البغي الا

بالقتال بقاتلون على بغيهم ، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا تجوز أضاعتها ، ولا يحق التهاون بها ، وانعقد الاحماع بين اثمة الاسلام على ان من جنسى حناية بحرم مكة لا أمان له ، لان ذلك يعتبر اجتراء على الله ، وانتهاكا لحرمة بيته ، والحادا فيـــه ، والسيئة في حرم الله أكبر وأعظم من السيئة في أي طرف آخر من اطراف المعمور . قال تعالى : « ومن رد فيه كالحاد نظلم نذقه من عذاب اليم " ، وقال تمالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حسى بقاتلوكم فيه ١٧ ، وقال عليه السلام محذرا من وقوع مثل هذا الحادث الشنيع ، ومحرضا على وجوب 

« اول من ستحل هذا البيت أهله ، فاذا استحلوه عند عرف وحد براه المي ارزعي وند ملي ان

الم المسالم المال من المسالم ا

مام المسامة على

to the state

The later of the same of the s

فلا تسال عن هلكة العرب » رواه أبو داود الطبالسي نی سنده .

نفعني الله واباكم بكتابه المبين ، وبحديث سيد المرسلين ، وختم لى ولكم بالخاتمة الحسنى ولجميع المسلمين آمين ، والحمد لله رب العالمين ،

ولوايس الناب الاحتاب اللي ينوم شومك الهيئة

الرياط \_ المغرب الجمعة 3 محرم الحرام 1400 موافـــق 23 نوفمبــر 1979

خطيب جامع حسان الاعظم محمد المكي الناصري

DESTRUCTION OF THE PARTY OF

جزى الله المملكة العربية السعودية وعاهلها الهمام خيـــرا عن الاسلام و المسلمين ، فقد اثلجت صدور المسلمين عندما وقفت في وجه الفئه الباغية وطهرت المسجد الحرام من بغيها وعدوانها وطبقت حكم الشريعة المطاع بكل صرامة على أفرادها • ويه ما يا الله الله الله الله الله الكسب والتحديد والناب الديوق للنواء والعناة دخا

البخاري يسوي التسالق ج في 20 وصالم ج 2 مي 250 ء

They have the out that the is along the by

-817-

التعلق الراب الإمالية والمومل والموارعة والمساقة .. الله في كتب القله على المقاهب الاوقة .

181 and the transplant of the other of the and 815 to the angelish and the state of the tenton

# الأستاد عبداللكنون

نظم الاسلام مطالب الحياة الانسانية بأجمعها ، ولم ينس المطلب الاساسي الذي يقوم عليه بناء الهيئة الاجتماعية وهو الاقتصاد ، فأولاه ما هو جدير بــــه من العناية ، وأذا كانت النظرية الاقتصادية الاولى هي البحث عن المال وطريقة تحصيله (1) فان الإسلام قد اهتم بهذه المسألة كل الاهتمام ولم يسوغ للمسلم ان يعيش كلا على الناس ، فحرم عليه السؤال (2) وبين له الطريق الطبيعي للتمول والاثراء وهو العمل والسعى بجد واجتهاد وحضه على ذلك ورغبه فيسه بالثواب الاخروي الذي تنوق اليه النفوس المومنة.. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولــه : « لأن باخذ احدكم حبله فيحتطب فيبيع فياكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » (3) ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لا يقعد احدكم عـن

طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » (4) .

the tip, it was indicated by the first of

وعمد الاسلام الى ابواب الاقتصاد المعروف فصنفها تصنيفا لا يقل عن احسن الآراء المدنية في كل باب ، فوضع للتجارة احكاماً (5) وللصناعة والفلاحة قوانين (6) ، ولكل باب من وجوه الكسب حتى التعدين (7) ، واستغلال المناجم ضابطا يخصه ، وقضية ذلك . . اولا : الاذن في الاخذ باسباب المنافع كلها ومباشرة جميع الاعمال التي تعود على الامة بالخير الكثير والربح العميم .. وثانيا : تنظيم طرق المعاملات وضبطها بزمام الصالح العام حتى لا تطفى الاثرة ولا تظهر الروح الاستقلالية فيؤدي ذلك الى ما لا تحمد عقباه من سيطرة الراسمالية او تحكم الشيوعية ، ولهذا كان مدار أحكام الشريعة على حديث « لا ضرر ولا ضرار » (8) .

يقول الاقتصادي الفرنسي « باتيست ساي » في تعريف الاقتصاد السياسي « هو علم كيفيــة تحصيل الاموال لحاجات الاجتماع وتوزيعها وانفاقها ، وبحصر آدم سميث الذي يكنى بابي الاقتصاد السياسي هذا العلم في غرضين : الاول أن يهيىء للامة دخلا وافرا يمهد لها طرقا واسعة للكسب والتحصيل . والثاني أن يوفر للدولة والجماعة دخلا معينا لتسديد نفقات مصالحها العامة . تنظر دائرة معارف القرن العشرين ج 7 ص 808 .

البخاري بشرح القسطلاني ج 3 ص 61 . (2)

البخاري بشرح القسطلاني ج 3 ص 60 ومسلم ج 2 ص 422 . (3)

الاحساء ج 2 ص 42 . (4)

تنظر أبواب البيع والشركة والقراض والحوالة .. النح في كتب الفقه على المداهب الاربعة . (5)تنظر ابواب الاجارة والجعل والمزارعة والمساقاة .. النح في كتب الفقه على المداهب الاربعة .

(6)تنظر الاحكام المتعلقة بالمعدن والركاز في بابها من كتب الفقه .

(7) مسند الامام احمد ج 4 ص 310 والموطأ ج 3 ص 218 ، وانظر شرحه للشيخ الطيب بن كيران (8) ضمن شرح الاربعين النووية للعلماء الاربعة ، طبع بقاس .

ثم ان الاسلام لتشجيع العمل وتأمين جهود العاملين ضمن ملكية الافراد والجماعات فلم يطلق يد احد في مال احد اذا صحت ملكيته له شرعا ، صادى حق الله منه ، وحق الله في المال هو الزكاة التي للدولة أن تجبيها وتصرفها في مصارفها المعلومة، وما عدا ذلك من الضرائب والجبايات فهو ضرورة تقدر بقدرها ، ولا يجوز تجاوزها بحال الى اصل الهال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله» (9) وقوله : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (10 ، وقوله في حجة الوداع : « أن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، الا هل بلغست اللهسم شهركم هذا في بلدكم هذا ، الا هل بلغست اللهسم

ولم يحدث في تاريخ الاسلام أن اخذ مال غني بغير رضاه واعطى لفقير مهما اشتدت الحاجة وبلغت الفاقة ، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحص المسلمين على البذل وبرغبهم في العطاء من غير أمر ولا عزيمة ، فجاء أبو بكر مرة بمائه كله ، وجاء عمر بنصف ماله (12) وجهز عثمان جيش العسرة بجميع ما يلزمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » (13) .

وذا كانت النفوس بعد ذلك العهد النير لـم
تعد تسمح بعثل هذا البذل ولا تعطي بمجرد الطلب ،
والشؤون الاجتماعية للمسلمين اليوم ـ على ما نعرف
جميعا ـ من وضع فاسد وحالة مزرية ، وهي شديدة
الافتقار الى علاج جلري يتطلب الكثير من النفقات ،
فان الاصول لا تأبى أن يفرض على الاغنياء ما كانـوا
يؤدونه عن طيب خاطر ، بشرط أن يكـون اجـراء
استئنائيا مرهونا بوقف الحاجة لا تشريعا دائمـا

وقانونا لازما ، وبشرط ان لا يهتدم راس المال من اصله ويحجر على الناس فيما وسع الله عليهم من بسطة البد وحرية التملك .

وهنا تخطر في بالنا مسالة تحديد الملكيسة وموقف الشرع الاسلامي منها ، وهي في الواقسع فرع من موضوعنا الاصلي فكل ما ورد فيه ينطبق عليها ، لان التحديد اما ان يكون بعد التملك فمد اليد فيما زاد على القدر المحدد غصب يحرمه الاسلام

وينهى عنه اشد النهي ، واما أن يكون قبله وهـو تحجير ما أنزل الله به من سلطان ، وقد أنكر القرءان ما هو أخف منه على المشركين في قوله تعالى. : ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون أسم الله عليها أفتراء عليه ، سيجزيهم بما كانوا يغترون ، وقالو ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وأن يكون ميتة فهم فيه شركاء ، سيجزيهم وصغهم ، أنه حكيم عليم » (14) .

ولما هم عمر بن الخطاب بتحدید الصداق وعزم علی ان بجعله اثنتی عشرة اوقیة قامت امراة الیه وهو یخطب فی الموضوع فقالت له لیس ذلك لك ولا لغیرك وقد قال الله تعلی : « وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا وائما مینا » (15) ، فقال : امراة اصابت ورحل اخطا ، كل الناس افقه منك با عمر (16) ، وكف عن ذلك مع ان فیه مصلحة اجتماعیة .

ان سياسة الاسلام في الاموال مبنية على اصل اصيل من حرية المعاملة ورفع الحرج عن الناس فيما لم يضر بمصلحة احد ، ولم يعتبر الاسلام اصل التملك مطلقا مما يضر بالمصالح العامة أو الخاصة ، ولكنه نظر في وجه الملك وحرص على أن بكون

10) مسلم ج 4 ، 178 والحديث اطول من ذلك واوله: « لا تحاسدوا ولا تناجسوا » .

· 300 مسلم ج 2 ص 534 . وأبو داود ج 1 ص 300 .

(12) الد الفابــة ج 3 ص 218 .

(13) المواهب اللدنية وشرحها للقسطلاني ج 3 ص 64 ٠

(14) - ورة الانعام ، آبة 139 .

(15) مسورة النساء ، آية 20 .

(16) احكام القرءان لابن العربي ج 1 ص 152 .

<sup>(9)</sup> البخاري ج 1 ص 8 طبع المطبعة الخيرية ومسلم ج 1 ص 24 طبع مصطفى الحلبي مع ملاحظة تتابع الارقام في الجزاين .

سليما ، ومن تم نهى عن الاحتكار (17) وحرم الرما (18) واذن للوالي أن يضرب على يد المحتكر (19) ويهدر كل ما جمع من الربا (20) وهو مدخل شرعي لتأميم الشركات الاحتكارية والمصارف المتعاملة بالربا ، ولكن اذا استفل ذلك للمصلحة العامة وطهر من رحس الربا .

فاذا ابتعد المرء عن المعاملات المحذر منها قان له أن يمثلك ما شاء وأن ينمي ثروته بالوسائل المشروعة من غير حرج عليه ولا تضييق (21) والشرع ضامن له حرية العمل والتصرف المطلق في نتاج عمله بل هو بأمره أن يسعى ويجتهد وينتشر في الارض ابتفاء لفضل الله وحرصا على المزيد من خيراته (22) ولا يطالبه بشيء على سبيل الالزام الا بهذه الزكاة ، التي جعلها حقا معلوما للفقراء في اموال الاغتياء ، وما أشرنا اليه من واجبات اخرى تعينها الحاجة وتفرضها الضرورة التي لها أحكام

والزكاة تشريع غريب وعجيب في الاسلام جعله الله درءا لفتنة الفقر وردءا للمجتمع الاسلامي الذي ينبغى أن يكون مبنيا على أسس متينة من التضامن والتكامل حتى لا تعصف به الاهـــواء والمطامـــع ، فهو (23) قد تجاوز ما جاءت به الادبان والفلسفات القديمة من الحبث على المواساة والاحسان ، الى فرض ضريبة معينة على المال بجميع الواعه تؤخذ

فسرا من المتمولين وتصرف في وجوه معينة مسن الضمان الاجتماعي ليس للفقراء والمساكين الا بعض منها (24) رجوعا بالامر الى أصل دعوته من وجوب العمل والسعي وعدم جواز ان يعيش المرء كلا على غيره ، ومن هذه الوجوه العمل على أن تعم الحرية جميع افراد البئر (25) وان تنتشر الهداية الاسلامية بين عموم الناس (26) ، فلو أن المسلمين انتفعوا بهذا التشريع لأغناهم عن الاستعطاء مسن غيرهم (27) ولبقى مجتمعهم سليما ذاكيان مستقل وسمة خاصة بتعيز بها من بين سائسر الشعروب والامسم .

ولما كانت الزكاة بهذه المثابة فان الخليقة الاول لم يتردد حين امتنع العرب من أدالها بعد وقاتـــه صلى الله عليه وسلم في أن يقاتلهم عليها ، وقال له عمر اتقاتلهم على الشاة والبعير ؟ . . فقال : « والله لو منعوني عناقا (28) كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية عقالا (29) لقاتلتهم رطيع ١١/١٤ تن الي حال اله ١١/١٥ عيله ا

ان الامر فوق كونه يتعلق بتعطيل شعيرة من شعائر الاسلام ، كان فيه حرمان للفقراء والمساكين مما فرض الله لهم في أموال الاغنياء ، وقف أبو بكر الصديق رضى الله عنه الموقف الصارم من مابعي الزكاة وأعلنها حربا على الراسمالية المتعنتة التي لم بتسع صدرها لاحتضان من حرمتهم الاقدار مسن

- الموطأ بشرح الزرقاني ج 3 ص 299 . (17)
  - سورة البقسرة ، آيسة 276 -(18)
- الاسي على مسلم ج 3 ص 304 . (19)
- مسلم ج 2 ص 534 . . وابو داود ج 1 ص 3 . . وتفسير ابن كثير ج 2 ص 65 . (20)
- انظر مبلغ الثروة العظيمة التي كانت للزبير بن العوام في البخاري بشرح القسطلاني ج 5 ص 213 (21) الاستيعاب ج 2 ص 225 على هامش الاصابة.
- انظر رسالة أبي بكر الخلال في الحث على التجارة والصناعة والعمل طبع القدسي بمصر . الما (22)
  - اى تشريع الزكاة . (23)
- أي من تلك الوجوه ولم يصرفها كلها اليهم لعدم تشجيعهم على ترك السعي والعمل . . . . . . . . . . . . . . (24)
  - وذلك بسهم الرقاب . (25)
- وذلك بسهم المؤلفة فلوبهم . (26) أي من اصطناع الانظمة الاجتماعية الاجتباية! ﴿ وَ النَّاسِطَا السَّمِيِّ النَّالِمِ السَّالِمِ الرَّا (27)
  - العناق: انشى الجدي . (28)
    - (29)
- العقال: الحبل الذي تربط به الدابــة . (21) - 22 11- 12 1 1- 05 -
- (30)

دفء الحياة ، ولم تبسط بدها بالقليل من النسال لسد حاجة المعوزين . بيسا مليث طاا عا د طاا

ويقابل هذا الموقف الذي وقفه الخليفة الاول بجانب الفقراء ، موقف آخر للخليفة الثالث هو أهم منه بالنسبة لموضوعنا ، وذلك لما قام أبو ذر الفقاري بدعو الى مشاعية الاموال وبتهدد الاغنياء ، ويتوعدهم ، قائلا : « بشير الكانزين بنار يحمى عليها ما كنروا ، فتكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم » (31) ، وكان يمشيي في شوارع دمشق والجماهير الشعبية الفقيرة ملتقة من حوله لسماع كلامه ، فخاف معاوية وهو والى الشام من دعوته هذه أن تنقلب الى تجربة عملية يقوم بها الموالي ومسلمة الامصار الذين لم يتمكن الايمان من قلوبهم ، فشكاه الى عثمان رضى الله عنه فدعاه الى المدينة ولما تبين له خطر الدعوة التي يقوم بها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الاسلام ؛ ونهاه عنها فلم ينته ؛ نفاه الى قرية من أعمال المدينة بقال لها الوبدة بعد أن أعذر له مرارا ( (32) .

وهذا الموقف الحازم من الخليفة الثالث الم يكن لينقذ أحكام الشريعة المطهـــرة في الامـــوال والروابط الاجتماعية التي تكون الوحدة الاسلامية غيره ، ومن ثم فانه لم يلق أنة معارضة من الصحابة رضوان الله عليهم بل ان كثيرا منهم كان يستنكر مذهب ابي ذر هذا ، ويروي عن ابن عمر رضي الله عنه قوله : ١١ كل مال اديت زكاته فليسي بكنز ولو كان تحت سبع ارضين ٥ (33) .

ان منشأ الغلط عند أبي ذر أنه كان يحمل ما ورد في الكتاب والسنة ، من الحض على الانفاق في سبيل الله ومواساة الضعفاء والتنفير من البخل والامساك ، محمل العزيمة ، في حين ان غيره مـن الصحابة وعلى راسهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة ؛ لم يكونوا يرون ذلك الا ترغيبًا في مكارم الاخلاق ، ولللك كان فيهم المتمولون جدا كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة

ابن عبيد الله المعروف بطلحة الخير وبطلحة الفياض، وكانوا عند الدعوة الى البذل والعطاء ، يتسابقون الى ارضاء الله ورسوله كما قدمنا عن أبي بكر وعمر وعن عثمان نفسه الذي وقف هنا بجنب الاغتياء يحميهم 

وهذا هو موقف الاسلام الصحيح الذي يعطى اكل ذي حق حقه ، ولا يقر افراطا ولا تفريطا في حانب من الجوانب .

ونرى بعض الكتاب يتعلق بمذهب ابسى ذر ويجعله هو حكم الاسلام في هذه المسألة ، غاضا الطرف عن عدم متابعة أحد من الصحابة له عليه ، وربما تورط في الحمل على عثمان واتهمه بظلم أبي ذر لكونه كان راسماليا بميل الى الاغتياء ،، ونحن نورد هنا حديثا صحيحا مما رواه أبو ذر نفسه عسن النزعة قديمة عنده ، وأن النبي زجره عنها قبل أن يؤول الامر الى عثمان ويعامله بما عامله به ، ولكنه لم ينزجر . . فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن ناسا من الصحابة قالوا للنبي : ذهب أهل الدثور اى الاموال بالاجور . . بصلون كما نصلي ، وبمومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم ، قال : « أو ليس قد جمل الله لكم ما تصدقون ؟ أن بكل تسبيحة صدقة ؛ وكل تكبيرة صدقة ؛ وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وامر بمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي يضع ــ بضم الباء ــ احدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أياتي أحدثا شهوته ویکون له فیها اجر ۱ فقال : « ار ایتم لـــو وضعها في حرام أكان عليه وزر أ » قالوا : نعسم قال : « فكذلك لو وضعها في الحلال كان له اجر » زاد في رواية اخرى ، فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سمع اخواننا من اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » (34) .

فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برد على أبي ذر برواية أبي ذر نفسه ، ويقهمه أن الامو

Obs. 15. Black Street Bridge .

المسالة المالة إلى المسالة المالة المالة

البخاري بشرح القسطلاني ج 3 ص 13 . (31)

انظر تفصيل حركة ابي ذر في المصدر السابق. (32)

الموطأ بشرح الزرقاني ج 2 ص 110 . (33)

<sup>(34)</sup> 

مسلم ج 2 ص 406 .

على ما جاء في القرءان الكريم من قوله لعالسي : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » (35) .

فاذا كان الدين دين الله والرسول المبلغ عنه محمد بن عبد الله ، فهو هذا ، وان كان دين ابي ذر فلا نزاع حينئذ مع هذا الكاتب أو ذلك ممن يتحاملون على عثمان ويناصرون سيدنا أبا ذر .

على أن ما فعله عثمان وأن تأيد باقرار كبار الصحابة له ، يتأيد أيضا بقول الرسول عليه السلام فيما رواه العرباض بن سارية من حديث شهير : « أنه من يعشى بعدي قسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد ، وأباكم ومحدثات الامور ، فأن كل محدثة بدعة » (36) .

ويتعلق الذين يميلون الى مشاعية الاموال وعدم احترام الملكية الشخصية ، بقوله تعالى : « كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم » (37) ، يردون الضمير الي المال وهي لم ترد في المال المطلق ، وانما وردت في الفيء خاصة اى المال الذي استفاده المسلمون من العدو بفير قتال ، وهو هنا مال بني النضير الذي افاءه الله على رسبوله من غير حرب ولا قتال ، فحكمه انه بكون لنظر رئيس الدولة بضعه حيث شاء مـن مصالح المسلمين ، بخلاف الفنيمة التي تؤخذ بالقتال فانها تقسم بين المقاتلة .. وهذا ما تبينه الآيسة الكريمة بأوضح عبارة حين تقول : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين ، وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركساب ، ولكسن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كــل شيء قدير ، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ، وما

آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب ، للفقراء المهاجرين » الآية (38) ، فوضعه رسول الله عليـــه السلام في فقراء المهاجرين وبعض فقراء الانصار ، وسلك به مسلك الخمس الذي يؤخـــذ من الغنيمـــة قبـــل قسمهــا (39) .

وهذا هو مال الدولة (40) الذي يحق أن ينال منه الجميع كل على حسب مقامه ، مضافا اليه مال الزكاة الذي يختص به الفقراء ومن ذكر معهم دون سواهم ، وفيه مع ذلك سهم يصرف في سبيل الله ، ومنافا اليه الجزية والخراج وسائر الجبايات ، ومال الدولة لا حاجة بنا الى القول أنه يصرف في مصالح المسلمين وتخص به الدولة من شاءت مسن الضعفاء والمحتاجين ، وتنتزعه ممن هو في يده (41) وترده على بيت المال .

ومنه الارضون المفتوحة والتي كثرت عن أن تقسم بين الفاتحين كأرض السواد التي ابقاها عمسر بيد اهلها ، وضرب عليهم الجزية والخراج ، فانها وان كانت غنيمة حكمها – ولا شك – القسم ، ولكسن الصحابة اختلفوا فيها لما راوا من كثرة غلتها وسعة مساحتها فاستقر رابهم اخيرا على عدم قسمها وجعلها مادة لعموم المسلمين ، وروى أبو عبيد في كتساب الاموال بسنده الى عمر بن الخطاب أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا ، فوجد الرجل يصيب ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك ، فقال له على ابن أبي طالب : دعهم يكونوا مادة للمسلميسن فتركها مادة للمسلميسن

وروى أيضا أن عمر كتب الى سعد بن أبسى وقاص يوم افتتح العراق: « أما بعد فقد بلفنسي كتابك أن الناس سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما افاء الله عليهم ، فانظر ما أجلبوا به عليك فى العسكر

<sup>(35)</sup> سورة النحل ، آية 71 .

<sup>(36)</sup> سنن أبي داود ج 2 ص 261 ، وابن ماجه ج 1 ص 11 . وانظر تفسير أبن كثير ج 8 ص 285 .

<sup>(37)</sup> سورة الحثير ، أيــــة 7

<sup>(38)</sup> سورة الحشر آيــة 5 الى 7 .

<sup>(39)</sup> انظر البخاري وشرحه للقسطلاني ج 5 ص 210 .

<sup>(40)</sup> أي الغيء وخمس المفنسم .

<sup>(41)</sup> أي ممن اغتصبه أو تقاعد عليسه .

خياب الامروال ص 59 .

من كراع أو مال (43) فاقسمه بين من حضر مسن المسلمين واترك الارضين والانهار لعمالها فيكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فانا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء (44) .

والمهم في هذا هو التوافق على أن الفيء الذي يقول أصحابه أنما فعل عمر ذلك بعد استطابة نقوس الغانمين (45) والواقع أن شيئًا من ذلك قد ثبت عن عمر فيما رواه أبو عبيد أيضًا : قال كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد ، فأخذوه سنتين أو ثلاثا فوفد عمار بن شيء والفنيمة شيء آخر ، والسذي قال فيسه الله تعالى : « كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم » هو الفييء . . نعم لما كثرت الفتوح وفاض المال رئي أن يكتفي بقسم الاموال المنقولة بين المجاهدين وتبقى الاموال الثابتة من الاراضي وشبهها ملكا للدلة بيد المستخلص منهم عليها الجابة وتجعلها في بيت مال المسلمين .

فى بيت مال المسلمين .
وهذا حكم يأخذ به جميع الأئمة ومنهم الامام مالك
ياسر الى عمر ومعه جرير بن عبد الله ، فقال عمسر
لجرير : لولا اني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعلل
لكم ، وارى الناس قد كثروا فارى ان ترده عليهمم
فقعل جرير ذلك فأجازه عمر بثمانين دينارا (46) .

وايا ما كان ، فان هذه ليست ارضا مملوكة لاربابها بالحجج الشرعية ، وموروثة أبا عن جـــد ،

فمراجعة الدولة لملكيتها أو ابقاؤها من أول وهلة في يدها رعيا لمصلحة المسلمين هو مما لا ينبغي النزاع فيه (47) . ومثلها ما عرف أصله وأنه كان للدولــة واغتصبه ذوو النفوذ والجاه فرده الى الدولة مما يجب شرعا (48) والتصرف فيه بحسب مصلحــة المسلمين لا يعارضه أحد .

والمقصود وضع الامور في نصابها وعدم الخروج عما سنه الشرع ، واجتناب الاهواء المختلفة، فان الخير كله في الاتباع ، والشر اجمعه في الابتداع .

هذا ولقد خاطبنا الله عز وجل بقوله في كتابه الحكيم: « وكذلك جعلناكم امة وسطا ، لتكونوا شمهاداء على الناس وبكون الرسول عليكم شهاداء على (49) .

فرشحنا بذلك للرقابة الخلقية على الضمير العالمي والقوامة الروحية على التراث الانساني، لتبقى القيم والمثل بمنجاة من التزييف والابتدال، وثلا يعرض لرسالة السماء ما يعطل حكمها من النسخ والتحريف فعلينا ان تحتفظ بمركزنا في قيادة البشرية حتى نبلغ بها الى مستوى الرشد العقلي الذي لا تطفى فيه المادة على الروح ولا يستبد الهوى بالفكر، وبهذا تكون كما قال الله تعالى: « كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (50)،

<sup>(43)</sup> الكراع: الماشية ، ويريد من المتمولات المنقولة غير الارض ، أما هذه قياتي ما فعل فيها مع جابر.

<sup>(44)</sup> المصدر المذكور انفا .

<sup>(45)</sup> انظر تفسير ابن جزي ج 4 ص 109 • العالمات العام 109 • العالم 109

<sup>(46)</sup> الاموال ص 61 ، وبجيلة قبيلة من العرب اليها ينتسب جرير ، والقائسية غزوة شهيرة .

<sup>(47)</sup> ولذلك قلنا فيما سبق أن من ثبتت ملكيته شرعا لشيء لا يصح أنتزاعه منه بوجه من الوجوه ، هذا ومن المعلوم أن كلامنا لا يشمل ما أقتضت المصلحة العامة نزع ملكيته وعوض أربابه منه ما يقيم به لاننا لا نتكلم في المسائل الجزئية وأنما نتكلم في نزع الملكية أو تحديدها على العموم .

<sup>(48)</sup> وأما ما عرفت ملكيته لاحد واغتصبه هولاء فرده يكون لصاحبه أن وجد والا عاد الى الدولة للقاعدة الفقهية المشار اليها في قول الشيخ محمد كنـــون :

وكلما على الاصل لاحسد لا ينفع الحائز فيه طول يسد (49) سورة القسرة آيسة 143 · المائز فيه طول يسد

ران آيـــــة 110 .

# THE THE PERSON OF THE PERSON O

the two eller Kenny rellier haller the go

القريد ... في قيا الأون القول و للني البال وأو الأ

I a to the state of the state of the

THE STREET, THE SE SEL THE

المد اجمة الدراة استارتها أو القاؤها من إلى وهلة في

 بمناسبة الذكرى الاربعينية لوفاة المفكر الاسلامي الكبير الاستاذ ابي الأعلى المودودي نظمت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حفلا تابينيا بمسجد السنة بالرباط تراسه السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور أحمد رمزي .

وحضر الحفل السيد الداي ولد سيدي بابا رئيس مجلس النواب كما حضره السيد محمد المرابط الكاتب المام للوزارة وعدد كبير مـن الشخصيات العلمية البارزة ، واساتذة الجامعة والمفكرين وجمهود كبير من المهتمين بالفكر الاسلامي والمعجبين بشخصية الفقيد .

وقد تحدث في الحفل السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور أحمد رمزي فرحب بالحاضرين وأبرز الفاية من ورآء تخليد هذه الذكرى وقدم صورة مشرفة لجهاد أبي الاعلى المودودي وجهوده في حقل الدعوة والفكر الاسلامي • \_\_\_\_\_ حقل الدعوة والفكر الاسلامي • \_\_\_\_\_

## وتناول الكلمة كل من السادة :

- الدكتور المهدي بنعبود .
  - الاستاذ الحاج أحمد معنينو.
    - الاستاذ أبو بكر القادري .
- الاستاذ الشاعر محمد الكبير العلوي . and the second live of the
  - الاستاذ الشاعر قدور الورطاسي •

وقد افتتح الحفل بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم رتلها المقرىء الحاج عبد الرحمن بنموسى ، واختتم كذلك بالقرءان الكريم من تلاوة المقرىء عبد الحميد احساين •

وكان السيد مدير الشؤون الاسلامية الاستاذ محمد يسف قد قدم للحفل بكلمة جاء فيها :

من رحاب هذا المسجد ، مسجد السنة بالرباط ، يشرف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان تحييكم وترحب بكم وتشكركم على تلبية الدعوة للحضور في هذا الحفل المقام خصيصا لتكريم روح علم من اعلام الفكر الاسلامي في عالمنا المعاصر فقيد الدعوة الامام الداعية الكبير الاستاذ ابسي الاعلى المودودي رحمه الله ، هذا العالم الذي لم تفقده باكستان الشقيقة وحدها بل فقده كل بيت مسلم وكل اسرة مسلمة في العالم الاسلامي كله .

وأذا كان موت الإنسان يعني انتهاء أجله وتوقف عمله فان موت العلماء يعني الى جانب ذلك تقلص العلم وأتكماش المعرفة يعني أن القيم الدينية مهددة بالضياع والزوال مصداقا للحديث النبوي الشريف: « أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناساس ولكن يقبض العلم بعبض العلماء حتى أذا لم بنق عالم

اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فافتوا بقير علم فضلوا واضلوا » .

ولقد ضاع من المغرب عدد كبير من علمائه كما ضاع في المشرق عدد غير قليل ، وابو الاعلى المودودي لم يكن رجل فكر وعلم فحسب ولكنه كان رجل دعوة ورجل حركة وجهاد . لقد تكاملت في شخصه كل مقومات الشخصية الاسلامية التي تمزقت وانفصلت في عصور الانحطاط . لقد عاش المودودي الاسلام كله في جوانبه كلها وقدم لنا في عصر التمزق والصراع نعوذجا متكاملا رائعا لعظعة الاسلام.

حفظ الله المغرب مسلما مؤمنا تحت قيادة المير المؤمنين مولانا الملك الحسن الثاني نصره الله.

وان لله وانا البــه راجعــون .

واليكم ايها السادة معالي وزيـــر الاوــــاف والشؤون الاسلامية الدكتور احمد رمزي :

# كلمَتَهُا لَكُفِيرُ الْمُسَالِ مِن لِكُفِيرُ وَمَا لَكُونِ الْمُسَالِ الْمُسَالِ مِن الْمُسْلِقِينَ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِقِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِقِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِقِينِ الْمُسْلِقِينِ الْمُسْلِقِينِ الْمُسْلِقِينِ ا

بسم الله الرحمين الرحييم والصيلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

حضرات السادة الكرام :

حينما عزمت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على اقامة حفل تابين للعلامة الكبير المفكر الاسلامي ابي الاعلى المودودي رحمه الله ، كانت تضع امام نظرها مكانة الفقيد في عالم الثقافة الإسلامية المعاصرة ودوره في اثراء الحركة الفكرية الاصيلة ونشر الاسلام بعا يعلى شأن المسلمين ، وقد قصدت ويعيد لهم سؤددهم وكرامتهم وشرفهم ، وقد قصدت

الوزارة الى التعبير عما يكنه الشعب المغربي للمفكرين الاصلاء والمصلحين المستثيرين من بالغ التقدير وعظيم الاعتبار ، مؤكدة من خلال ذلك على تعلق شعبنا باصالته واصوله ، وتشبثه بعقيدته وفكره ، وتطلعه الى الحياة في كنف الاسلام وتحت ظلال القرءان .

واذا كنا اليوم تؤين أبا الاعلى المودودي - رضى الله عنه - فلأن المودودي كان بمثل نموذجا رفيعا للعالم العامل ، والداعية المخلص في دعوته ، والمفكر المتصف بالعمق واليقظة والحدر ، والمصلح الآخذ بأسباب الحكمة والتؤدة في معالجة شؤون عشيرته وقومه والعالم . ولقد كان العلامة

ابو الإعلى المودودي فريد عصره في هذه المبادين جميعها ، بعد أن استطاع التوفيق بين النظرية والتحرد من رواسب التخلف التي كانت تهيمن على الحياة العقلية في شبه الجزيرة الهندية ، وتمكن من الانفتاح على روح العصر وثقافته ، دون أن يسلبه ذلك مقومات وجوده ، وقيم مجتمعه ، ومفاهيم دينه ، ومكونات ذاتيته ، ولعل أبا الاعلي المودودي من الرواد الذين استغلوا بدراسة الفكر المعاصر في مجالاته المتعددة ، ومقارنته بالفكر الإسلامي ، على ضوء الفهم المستوعب لمضاميس الالرالم ، ومقاصد شريعته ، وانطلاقا مسن الادراك القوي والسليم لطبيعة العصر ، ومشكلات الحضارة ومعطيات الواقع على صعيد الامة والانسانية جمعاة .

ان موسوعية ابن الاعلى المودودي وربادت اللملم والبحث والنظر تتجليان بوضوح في عشرات المؤلفات القيمة في شنى فروع المعرفة الدينية ونشاط الفكر الاسلامي منذ مطالع القرن الحالي .

ولقد كان الفقيد الكبير سباقا الى اتارة قضايا وطرح موضوعات تميزت بالإبتكار والجدة والعمسق والشمولية ، مع حرارة الايمان وغزارة المسادة ، وقوة الاسلوب ، فكتب في الاقتصاد المقارن ، وإبرز المنهج الاسلامي ، واظهر احقيته وجدارته وقدرته والتحولات الاقتصادية ، كما ناقش في كتبه ومقالاته ومحاضراته قضية الحكم الاسلامي مسن جوانيه المختلفة ، مؤكدا على صلاحية الشريعة الاسلامي لمواكبة التطورات الجديدة والتجاوب مع المنفيرات العميقة واقامة مجتمع الخير والعساداة الاجتماعية ودرس قضايا الدعوة والتخطيط والعدالة الاجتماعية ودرس قضايا الدعوة والتخطيط الجماعة الاسلامية في سنة 1941) فكانست نواة الحركة الاسلامية المتصاعدة في عدد كبير من بسلاد الحركة الاسلامية المتصاعدة في عدد كبير من بسلاد

ولم يشغله الاستغراق في قضايا الفكر والانصراف الى الصراع مع الواقع بهدف تغييره بالاسلوب الاسلامي عن الاشتغال بالقرءان الكريم ، تدريسا وتفسيرا واستنباطا واستنتاجا ، وأنتج في هذا المجال كتبا قيمة في مقدمتها ، تفسيره للقرءان الكريم الذي يقع في عدة مجلدات ، أضف الى هذه

الحصيلة المباركة ، ايحاثا ممتازة في السيرة النبوية والتاريخ الاسلامسي .

وهذا التنوع في المعرفة الذي طبع حياة أبي الإعلى المودودي ، يقوم دليلا على علو مكانة العفيد العزيزة وسعة علمه وطول باعه ، ومقدرته المدهشة، على العمل في عدة حقول ،

واذا عرفنا أن الرجل أنشغل سنوات طويلة من حياته بشؤون التنظيم والتكويس والاشسراف والمنابعة والمسؤولية الادارية المباشرة ، علمنا أي صنف من العلماء كان المودودي .

ولعل أهم ما يستوقف الباحث في براث أبي الإعلى المودودي ، والدارس المدقق الاطوار كفاحه العلمي والسياسي ، مجانبته للصدام ، وفراره من العنف واشاره الاساليب ذات النفع المؤكد ، بما يقتضي ذلك من روية ورسانة ورزانة وتأمسل .

ولشن كان المودودي قد حكم عليه بالاعدام في الخمسيتيات وسجن عدة مرات بنهم سياسية كشف عن يطلانها في حينها ، فليس مرد ذلك الى طبيعة في النفس تميل الى استخدام القوة وسلوك طربف المغامرة ، التي لم يقل بها اللدين ، ولا هو ناتج عـــن تقليد اتبعه الرجل في حياته العملية ، وممارستــــه للسياسة في بلاده ، بقدر ما كان سبب ذلك كله ، بعود الى تواطؤ القوة الاستعمارية الحاقدة على الإسلام ، وتضافر قدة عوامل وظروف كانت ترمى الى القضاء على الاسلام ، في البلد السذي أنشيء باسم الاسلام . ولقد كانت للقاديانية أدوار متعددة في اذاية المودودي وملاحقة جماعته الاسلامية بشني اساليب الارهاب والقمع والبطش . وقد أظهر الله برهانه بالحق ، فاصدر البرلمان الباكستاني مؤخرا ، حكما يعتبر القاديانية طائفة غير مسلمة ، كما أفتت بذلك ايضا رابطة العالم الاسلامي .

وان مما يستجق التامل طبيعة أبي الاعلسي المودودي ، التي تقوم شاهدة على سماحة الاسلام ، وانفتاحه وتفتحه ، ومرونته ، وقابليته للتجدد ، دون المساس بالجوهر والمنطلق والاساس ، وقد وعي المودودي هذه المعطيات ، وسار على هديها يجاهد بقلمه ولسانه ، ويتفق الجهد الجهيد في سبيل الله ، داعيا بالتي هي أحسن ، فملك القلوب، وفتح الله على بده للاسلام في بلده ، فقاد تيارا قويا،

واسس جماعة متراصة ، وانشأ مدرسة فكريسة في مختلف البلاد العربية والاسلامية ، قوامها التفقه في الدين ، على بصيرة وحيطة وحكمة ، والاخد مسن الفرب ما للقح به تراثنا ، وتقوي وجودتا ، وتسري بجربتنا ، مع الاخلاص في القول والعمل والسداب والاستمرار على العطاء لله وللمسلمين .

ان لنا في ابي الاعلى المودودي عبرة وعظمة ودرسا ، فلقد كان قدوة للعلماء والمفكرين ، ورجال الدعوة ، وكان مدرسة في الفكر الاسلامي ، تناي من

الفلو والشطط والالحراف واتباع التأويل والهوى • وكان مربيا من طراز قل نظيره ، وحرى بنا ان نسط فكرة للاجبال الجديدة ، ونحيى ذكراه بالتمثل والتأمل والتدبر والاستبعاب ، فهو حقيق كل تقدير ، وجدير بكل عناية ، لصدقه وتقواه وصلاحه واستقامته .

رحم الله أبا الإعلى المودودي رحمة وأسعة ، بما خدم به الاسلام مخلصا . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

# كا المان الناكر المان الماكر المان الماكر المان المان

# بسم الله الرحمن الرحيسم

# أيها الاخسوة الكسرام : إنسا أيسا المام

لعل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وفقت كل التوفيق عندما قررت إقامة هذا الحفل التأبيني لفقيد الدعوة الاسلامية المفكر الاسلاميي الكبير أبي الاعلى المودودي رحمه الله .

فاعلامة المودودي من أعاظم العلماء المسلمين الذين أنجبهم هذا القرن ، وهو من النوادر الذين قلما يجود الدهر بامثالهم ، وإذا كانت العصور التي مرت على الامة الاسلامية لم تخل من نوابغ مخلصين ، ودعاة صادقين ، ومجددين موهوبين ، فإن المودودي يعتبر بحق من العلماء المجددين الذين ادركوا مسؤولياتهم العلمية ورسالتهم التبليغية ، وقدوا ارتهم الذي ورثوه عن الانبياء والمرسلين ، ووعدوا انهم متحملون لامانات ، ناءت بحملها السماوات والارض والجبال .

ان الميزة التي امتاز بها المودودي رحمه الله عن غيره من كثير من العلماء والدعاة والمفكريان المسلمين اله ادرك مسؤوليته تمام الادراك ، فعمل على ادائها بكل الوسائل التي بين يديه ، وخطط للنجاح فيها ، بعد ان وضح معالمها ، وشرح مقاصدها، وسعى السعى الحثيث الذائم المتواصل للتجاح فيها .

ويتراءى لى انه أمعن النظر كنيرا وكثيرا جدا في مضمون الحديث الشريف: « العلماء ورثة الانبياء» وعمل على أن يكون ارثه صحيحا . فما ذا ورث العلماء من الانبياء ؟ أن الجواب عن هذا السؤال ، هو الذي يوضح لنا الدوافع التي جعلت العلامة المودودي خطط لنفسه الطريق التي سار فيها ، منذ أن كان شابا يافعا ، الى أن بلغ من الكبر عنيا . فالإطلاع على أعمال المودودي طوال فترة حياته ، وتتبع النشاط الذي قام به سواء وهو مقيم بالهند ، أو بعد أن استقر نهائيا بباكستان ، يعطينا المعالم الواضحة لما استقر نهائيا بباكستان ، يعطينا المعالم الواضحة لما كان يهدف اليه ، ويسعى وراءه ، وما كان يجاهد في سبيله ويتحمل المتاعب والاهوال في سبيل تحقيقه.

لقد أدرك أنه كعالم مسؤول عن أداء الامانة التي ورنها عن الرسول الاميسن عليسه السلام ، وأن مسؤوليته تتطلب منه تبليغ الرسالة التسي طسوق بتبليغهسا .

وهكذا نلاحظ من خلال ما كبه من كتب ، وما القاه من محاضرات ، وما كون من جماعات ، وما دبى من شباب ، أنه لم يغهم من صفة العالم مجرد الانتساب لطائفة من العلماء ، امتازت عن غيرها بالاطلاع على اسرار التشريع ، ومعرفة الحلل والحرام ، والقاء الدروس العلمية الآونة بعد الإخرى، والتجلى ببعض الاخلاق المثلى التي لا بد من توفرها

فى كل عالم من علماء الاسلام ، ولكنه استوحى مهمة العالم من حياة الرسول الامين عليه السلام ، حيث رأى ان حياته عليه السلام ، لم تكن مجرد تبشير واندار ، وتعليم وتبليغ ، وانعا كانت جهادا متواصلا لاصلاح المجتمع الانسائي على اساس الاهتمام بفضايا والارتباط بالسماء ، وعلى اساس الاهتمام بفضايا ومشاكل الحياة الانسائية ، اي على اساس ان الاسلام دين يهدف الى تنظيم الحياة طبق ما يريده الحق سبحانه للبشرية من رعاية لحقوق الدين وعناية بشؤون الدنين وعناية

واذا كان الرسول الامين محمد عليه السلام خاتم الانبياء والمرسلين ، واذا كانت رسالته خاتمة الادبان ، فان علماء الاسلام العاملين هم الوارتون لخلافة الرسول يهدون البشرية الى طريق الحق والخير ، ويدودون عن كلمة الله ، ويجاهدون في سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لتبقي القيادة الانسانية بين ايدي الوارثين المرشديس ، وتبقى البشرية سائرة في الصراط الذي اراده الله

لقد لاحظ العلامة المودودي رحمه الله ان البشرية جميعها بما فيها المجتمع الاسلامي انحرفت عن الطريق التي اراد الله ان تسير فيه ، وأن القيادة الانسانية أصبحت بأيدي جماعة ودول وأفراد ، رفضوا ارتباطهم بعالم السماء ونبدوا كل انتماء لحقائق الدين ، وعزلوا شؤون الحياة الانسانية عن النوجيه الالهيي .

وصاروا يوجهون الامم والشعوب طبق ما توحيه اليهم نفوسهم الاثيمة ، وعقولهم المريضة ، وافكارهم الكافرة ، فانحرفت الانائية جميعها بسببهم عن مهيع الحق والخير ، وطريق الفضيلة والرشاد ، فتفلب الباطل على الحق ، واصبحت البشرية تشكو الى خالقها ما حل بها من وبال .

ان المجتمع الاسلامي نفسه ، انحرف كثير من قادته ومسيريه ، وحكامه وزعمائه عسن الحقائسة

الاسلامية ، والرسالة السماوية ، فاصبحوا بسيرون مع الهوى معتنقين بعض الافكار والمبادىء والنظريات التي ما انول الله بها من سلطان ، عازلين الدين عن التدخل في تنظيم شؤونهم الحياتية ، فاصرين تدخله في بعض القضايا الجزئية كاحكام الزواج والطلاق والارث وما شاكل ذلك من قضايا الاحوال الشخصية ، مع ان الاسلام دين اتى لاصلاح البشرية في جميع شؤونها ، وواجب المسلمين ان يطبقوا تعاليمه كلها في مختلف مظاهر الحياة .

لقد أبعد القادة المسلمون الاسلام عن التحكم في قضاياهم الحياتية وقلدوا الفرب الكافر في تسيير شؤون الحياة ، الامر الذي جعل المجتمعات الاسلامية لا تختلف عن غيرها من المجتمعات الا في بعض المظاهر الدينية التي تتجلى في بعض تعاليم الاسلام في العبادات وما اليها .

وهكذا سار المسلمون في طريق الانحراف ، وهكذا أصبحت قياداتهم لا تتبين وجهتها الصحيحة ، وهكذا اتبعوا سنن من قبلهم ، فدخلوا في الجحر الذي دخل فيه الآخرون .

لقد ادرك المودودي كل هذا وتبينه ، ورأى باعتباره عالما مسؤولا اولا وبالذات امام خالقه انسه مطوق بتحمل الامانة ، وان هذه الامانة تقتضي منسه العمل على تغيير هذه الاوضاع الفاسدة ، والرجوع بالقطار الى سكته ، والانسانيسة الى رشدها ، والمسلمين الى حقائق دينهم ، ودعوة الانسانية كلها الى الاتفاق على كلمة سواء .

لم تكن نظرة المودودي الى المجتمعات نظرة سطحية ، ولم يكن طموحه الى الاصلاح قاصرا ، ولم يسر فى دعوته واصلاحه دون تخطيط وتبين لما يريد الوصول اليه ، ولم يكتف بتحرير المقالات والقاء المحاضرات الهادفة الى الاصلاح ، ولكنه شمر عن ساعد الجد ، يوضح معالم دعوته ويخطط للنجاح فيها ويبين منهاج عمله ، ويكون العاملين للتغيير ، وينمي فيهم روح العمل والجهاد فى سبيل المثل العليا .

لقد وضع معالم دعوته في ثلاثة مبادىء رئيسية، فضى حياته جميعها في النضال في سبيلها ، والجهاد لتوضيحها وتركيزها في النفوس التي تؤمن بها . فقــال :

 دعوتنا للبشر كافة والمسلمين خاصة ،
 ان يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ولا يتخلوا الها ولا ربا غيره .

 ودعوتنا لكل من اظهر الرضا بالاسلام
 دينا ، ان يخلصوا دينهم لله ، ويزكوا انفسهم من شوائب النفاق ، واعمالهم من التناقض .

3) ودعوتنا لجميع اهل الارض ان يحدثوا انقلابا عاما في اصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملاوا الارض فسادا ، وان ينتزعوا هذه الامامة الفكرية والعملية من ايديهم ، حتى ياخذها رجال يومنون بالله وباليوم الآخر ، ويديثون دين الحق ، ولا يريدون عثوا في الارض ولا فسادا .

قد يترااى للبعض ان هذا المنهاج الذي دعــــا اليه المودودي ليس فيه جديد بالنسبة للمسلميسن الذين يومنون بالله واليوم الآخر ، ولكن الواقـــع أن المودودي ينظر الى المبادىء نظرة عميقة ، فهو للحظ التناقض الذي يعيشه المسلمون حيث انهم فان هذه العبودية لا تنجلي في حياتهم العملية حيث يفرقون بين ما يتعلق بشؤون الدين وما يتعلسق بشؤون الدنيا ، فعبوديتهم مقصورة على القضايا الدينية ، بينما يتصرفون في شؤونهم الدنيوية المتشعبة وكانه لا سلطان عليهم فيها من قبل الدين ، ولا مرجع فيها لاصوله ؛ فهم يعتبرون انفسهم أحرارا، يصوغ لهم أن يطبق وا من القواني ما يشاءون ، وبضعوا من النظم ما يربدون بينما العبودية تقتضى الرجوع الى المالك الاعلى واسلام النفس له حتسى « يخلص المسلم دينه له تعالى وحــده ، ويذعــن لعبوديته في كل شأن من شؤون حياته الفردية منها والجماعية ، الخلقية منها والسياسية ، الاقتصادية منها والاجتماعية » (1) .

ثم أن الإخلاص لله يقتضي من المسلم أن يبرأ من النفاق ، ومن النفاق أن يقول الإنسان بلسائسه الشيء ولا يطبقه عمليا في حياته ، فهسل يسيسر المسلمون في حياتهم طبق ما تقوله السنتهسم ، أن

الواقع يكذب ذلك ، يقول المودودي : « أن الايمان بنظام للحياة ، ثم الاطمئنان بنظام آخر مناقض له ، شيء يمجه السمع ، ويأباه العقل ولا يرضاه الشرع ، فمن مقتضيات الايمان الاولية أن يود المرء من صميم فؤاده أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن لا يبقى في الارض منازع ينازع حامل لواء الاسلام في دعوته واداء مهمته للانسانية ، وأن لا بهذا له بال ، ولا يقر له قرار أذا ما يصيب الدين في صميمه او ينقص شيئًا من سلطانه او دائـــرة نفوذه (2) « فليس من الاسلام في شيء أن يتبع الرجل اوامر الله ، ويتمسك بأهداب الشريعة في ناحية من نواحي حياته ، ويعصى أمر الله ويتعسدى حدوده في شعبها الاخرى » (3) ثم يقول: « وما رابك في هذه الشعوذة التي يرتكبها المسلمون في جميع انحاء العالم ؟ يتشدقون بالايمان بالله وباليوم الآخر ويتظاهرون بالاسم ويتسمون بتسميته ولكنهم جميعا يدخلون في معترك الحياة العملية ويخوضون غمار السياسة ، ويبحثون في مسائل الاقتصاد والاجتماع ، لا تجد عليهم مسحة من تعاليم الاسلام ، ولا اثرا من آثار اتباعهم للدين الحق والشريعة يعيشه المسلمون في حياتهم ، ويتالم أكثر من سكوت بعض قادتهم وحكامهم وعلمائهم ، وعدم وقوفهم وقفة رجل واحد لتفيير هذا الواقع المر الاليم ولذلك فهو يضع في اسس دعوته التي يربي عليها مربديه وتلاميذته وانصاره واعضاء جماعته ، وجوب العمل على تغيير هذ الواقع والسعى لاصلاح الحياة البشرية جميعها على اساس احداث انقلاب في الافكار ، وانقلاب في الاحكام ، وازالة الطواغيــت الذين قبضوا بيد من حديد على ازمة تسيير العالم، تسييرا بعيدا عن حكم الله وما يرضي رسول الله ان دعوتنا لجميع أهل الارض أن يحدثوا انقلابا عاما في اصول الحكم الحاضو الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذبن ملاوا الارض فسادا وان تنتزع هذه القيادة الفكرية والعملية من ايديهم ، حتى باخذها رحال بومنون بالله وبدينون دين الحق ، ولا يريدون علوا في الارض ولا فسادا » « فما دامت أزمة أمور العالم بأبدى هؤلاء ، وما دامت العلوم والاداب

<sup>1)</sup> تذكرة دعاة الاسلام ص 12 .

<sup>(2)</sup> تذكرة دعاة الاسلام ص 14

<sup>(3)</sup> ص 16 .

والمعارف والصحف والتشريع والتنفيذ في الشؤون الدولية والمالية والمسائل التجارية والصناعية ، تتحرك دواليبها بحركاتهم وتتمشى عجلاتها حب ارشادهم ورغباتهم ، لا يمكن للمسلم أن بعسيس في الدنيا مسلما ، متمسكا بمبادله ، متبعسا الشريعة الالهية منقذا لقوانينها في حياته العملية » .

لقد آمن المودودي بأن اصلاح البشرية كلها متوقف على الرجوع الى اتباع التعاليم الالهية وآمن بأن هذا الرجوع يتطلب جهدا وعملا واصرارا كما يتطلب العمل على اعداد جماعة مومنة بربها ، متمسكة باسلامها ، سائرة في النهج المستقيم الذي دعا البه رسولها ، عارفة بحقائق الدين مطلعة على تدبير شؤون الدنيا ، وتنظيم تسيير العالم . وهكذا عمل رحمه الله على تأسيس الجماعة الاسلامية ، وهي عمل رحمة الله على تأسيس الجماعة الاسلامية ، وهي والسير في الحياة طبق ما يدعو اليه القرءان الكريم والسنة النبوية الطاهرة ، والتجرد عن مغربات الحياة والنهد في الحياة ، والمتاصب ورغد العيش ورفاهية والزهد في الحياة ، والمتاصب ورغد العيش ورفاهية المعيشة ، والاقبال على الدعوة الى الله ، يعرفون وناهية المعيشة الذي شرح الله صدرهم له ، ويستعدون لاي المتحان او ابتلاء اذا ما دعاهم الواجب الدبني اليه .

لقد سار المودودي يقود جماعته ، ويربيها على التمسك بالدين المتين ، والعمل لاعلاء كلمه الله ، وينمي في تقوسها التعلق بالمثل الاسلامية العليا ، وضرورة عملها على تشرها بين الاتام .

لقد ناضل رحمه الله السنوات الطوال في هذا السبيل فكتب الكثير من الإبحاث والمقالات موضحا جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يريدها الاسلام وداعيا الى تطبيقها ، وتحمسل السجون والاضطهاد والاحكام القاسية في سيال

الدود عنها ، فما وهن وما ضعف ، بل ثبت نيات الصادقين وصبر صبر المومنين المجاهدين . حنى اتت دعوته ثمرتها وأصبحت باكستان اليوم تطبق حادىء الشريعة وقوانينها في جميع قضاياها .

لقد وازن بين الحضارة الاسلامية والحضارة الفربية ، وبين اضرار الحضارة المادية الفربية الملحدة وتناقضها مع الحضارة الاسلامية المومنة ، وان المسلمين اذا ما ارادوا الاحتفاظ باسلاميم لا يمكنهم بحال من الاحوال ان ينساقوا مصع الحضارة وانظربات الفربية ، لان انجاههما مختلف واهدافهما منباينة ، فالحضارة الاسلامية تحتضن وتصون القيم الروحية والاخلاق السامية بينما الحضارة الفربية بعيدة عن التعاليم الالهية متنكرة للقيم الروحية .

فالفلاسفة الغربيون القدامي منهم والمحدنون بنوا نظرياتهم الى الكون والحياة على أسس مادية صرفة ، وتنكروا لفكرة الالوهية والسروح فجاءت نظرياتهم ودعواتهم تقدس المادة ولا تقول الابها بينما الاسلام الذي بريد للانسانية الخير والسعادة يضع المادة في مكانها اللائق بها ، ويضع الروح في مكانها الطحيد .

ان المودودي في جهاده لبث افكاره المستمدة من الاصول الاسلامية ، بعتمد على قلم بليغ ، واطلاع واسع وفهم واضح ، ومنافشة للافكار سديدة ، ولذلك جاءت كتاباته مقنعة ، واقواله صائبة ، ولذلك اكتسب كثيرا من الانصار وتتلمذ عليه كثير مسن الشباب في مشارق الارض ومغاربها ، فاصبح اسمه يرن في الاذان ، وامست تاليغه تنتشر في انحاء المعمور ، ولذلك فان فقدانه يعتبر خسارة للعالم الاسلامي جميعه ، فعوت العلماء المخلصين تلمية تصبب المسلمين ، فانا لله وانا البه راجعون .

# ابو بكر القادري

<sup>. 17</sup> س. 41

# كلم تالاستاذ الحق الم كمعنيين

# بسم الله الرحمان الرحيام

والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه

## اما بعد :

تلبية لدعوة ورارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمشاركة بكلفة تابينية بمناسبة ذكرى وفاة العلامة الداعية ، الشخصية الاسلامية العالمية المثاليسة شخصية ابي الاعلى المودودي من دولة الباكستان المسلمة ؛ أتقدم بين ايديكم بما اهتديت اليه مسن امجاد هذا المسلم العظيم .

ان اقامة هذه الذكرى من لدن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمقرب ، لنعد بحق من واجبات الترابط الاسلامي ، والاعتراف لاهل الفضل بقضلهم ، وللمجاهدين الابرار بشغف الحهاد المقدس.

ان شخصية العلامة المودودي الداعية العالمي حرية بكل تعظيم وتمجيد ، واكبار واجلال ، انه بحق ليس مطلق عالم حسب المتعارف عندنا ؛ بل انه من رجالات الدعوة الاسلامية في العالم ، ومثله قليل ، بل ونادر فلى هذا القرن ، وتكفيه مفخرة أن تكون ضمن الطائقة المسلمة المجاهدة ، في بلاد الهند الشاسعة الاطراف التي اليهم يرجع الفضل في ابراز شخصية وكيان دولة الباكستان بشقيها ( باكستان وبالكلاديش ) ، وأن الحديث عن هذه الشخصية يستوجب الدراسات والمحاضرات والبحوث في مختلف الجوانب التي أسهم فيها هذا الرجل الذي فقدناه ، فهو الى كونه عالم بشؤون الاسلام ، كتاب وسنة ، وأصولا وفروعا ، فهو عالم أيضا بعلوم العصر الحديث ، وفي مختلف وشنى انواعه ومميزاتـــه ، جمع علوم الاسلام بجانب فلسفة الادسان وعلسوم العمران . وصدع بالحق والمنطق بشرح ويوضح وببين مكائة الاسلام ودعوته منذ نشأته الاولم ، وكتابته ومؤلفاته التي تفوق مالة كتاب . ومحاضراته، وتدواته ، ومواقفه الشجاعة . طيلة مدة حيات لتبرهن على أن ضياعه وموته خسارة عظمي . لا يمكن

قبولها . لولا الخضوع لحكمة العلي الاعلى ، الله التالي المناخرون قال : وقوله الحق : « فاذا جاء آجلهم قلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون » وقوله تعالت اسماؤه ، كل نفس ذائق الموت ، نعم توفي الداعي المرودوي ، وانتقل الى جواد دبه راضيا مرضيا ، وترك لنا خلفه وانتاجه وافكاره وتلامذته ومريديه بكافية انحياء العالية .

and the same of the same of

وانى في هذه المناسبة سائقل لحضراتكم ما قراته وتعرفت عليه من أمجاد هذا الداعية المؤمن ، سأنقل لحضراتكم ما تكرم به علماء اوقياء يقدرونسه حق قدره ، وبمجدون في شخصيته العلم والعلماء والاسلام والمسلمين ، والدعاة الى الى الله بصدق الشخصية الاسلامية الفدة ، التي اقيم هذا الحفل البهيج ، لتكريم روحه الطاهـــرة ، والتعـــرف على امحاده وخدماته المثلي ، للاسلام والمسلمين في الشرق وفي القرب ، وتقدرون الخسارة التي اصابت الدعوة والدعاة بفقده ، عساكم تاخذون العسرة في مغربنا المسلم، فتهتم وزارة أوقافتا الاسلامية بإيجاد معهد لتكوين النعاة الى الله في عدا الوطن المسلم الحر الابي ، الذي يعتصم بحبل الله ، وعقيدة النبي محمد صلوات الله عليه وءاله ، منذ الفتح الاسلامي: عهد ادريس الاول ، سليل بيت النبوة ، الشخصية التي أضاءت جوانب المغرب منذ ذلك العهد وتناولها من بقده ملوك الاسلام ودعاته الاوفياء ، في مختلف العصور ، لكننا ويا للاسف نجد انفسنا اليوم نهاجم في عقر ديارنا في عقيدتنا الاسلامية ، وشربعندا المحمدية ؛ فقد تكالبت عليها الدعوات المضلا...... والكفرة الفجرة ، باسم التقلم والقدمية ، والاشتراكية العلمانية ، يعنى التي لا تتحاكم لشرع الله ، بل تتحاكم الى الطاغوت! ا

ان هذا الرهط قوى والتشر ، يبث السموم في اوساطنا المؤمنة وجبلنا الصاعد من ابناء وبنات نحن عنه غافلون .

عاكم سيدي الوزير ! تعمل عملا جديا ، وتبادر بانشاء كلية اسلامية لتكوين الدعاة الى الله على نسق ما قام به هذا الداعية الذي نؤينه ونبكي على فقدانه ، فالمحبسون قصدوا وجه الله ، وخدمة الاسلام ، والحفاظ على شعائره ، وعقائده ، وانتسم العسؤولون عن تادية هذا الواجب المقدس ، وكل وقت له مفاهيم ، وطرق ، ووسائل ، واستنتاج ، وانا لعملكم لمنتظرون .

وأن مغربا مسلما يقوده ملك مسلم من سلالة الملوك النبي سيدنا محمد عليه السلام ، ومن سلالة الملوك العلويين الذين منذ تربعهم على عرش المغرب ، وهم يحافظون على شريعة الله ويرفعون كلمته ، لحسري بهذه العناية .

ومن مظاهر الدعوة الى الله على طريق الداعية المودودي ما أنقله لكم بالحرف من أحدى المجلات الاسلامية الخالصة بالدعوة الى الله تحت عشوان : « الشياب شعلة لا ينظمها الا الدين » :

الشباب هم عمدة المستقبل ، ورجالات الغد ، والامل المنشود للوطن ، وكلما كان الشباب مؤمنا بربه متمسكا بآداب دينه ، عارفا حق وطنه محبا له ، عاملا لرفعة شانه ، كان مستقبل الوطن مزدهرا ثابت الاركان متين البنيان ، والشباب شعلة لا يهذبها ولا ينظمها الا التدين ، والتدين اخلاق وسلوك ، فمسن التدين ضبط النفس ، وكظم الفيظ ، وحب الناس ، والرحمة بهم ، ومساعدة ضعيفهم .

ومن التدين احترام الصغير للكبير ، والجدال بالتي هي احسن ، وعدم التعصب للراى ، واخذ راي الكبير على انه نصيحة ، وعدم الفضب ، لان الرسول عليه السلام كان يوصي من يطلب نصيحته يقول له لا تغضيب .

وتقول عنه مجلة « الوعي الاسلامي » الفراء في عددها 170 بتاريخ ذي التحجة 1399 الموافق للشهر اكتوبر 1979 :

لقي ربه ليلة الاحد الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1399 هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر شتنبر سنة 1979 م بعد حياة حافلة بالجهاد المتواصل في سبيل الدعوة الى الله ، ونشر مبادىء الاسلام

والدقاع عنه . وقد ولد أبو الإعلى المودودي أعظهم مفكر اسلامي في القرن العشرين في 25 شتنبر 1903 بهدينة أورانج أباد حسميلا أباد حسوكان بالهند مسن أسرة تنتمي الى الخواجة قطب الديسن مسودودي شستي مؤسس الطريقة الشستيسة ( الصوفية ) وتنسب الاسرة نفسها الى « مودود » راوي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقال بأنه جاء الى الهند مع الفاتح الاسلامي محمد بن قاسم ، وكان أبوه محاميا تخرج من جامعة عليكره الاسلامية ، وحيث انه كره الحكم البريطاني ومسانديه ، فقد نفر مسن المحارس الانجليزية ، ومن ثم لم يرسسل أولاده السي المدارس الانجليزية ، ولم هيا لهم تعليما شامسلا في المنزل ، تلقوا فيه العربية ، والفارسية ، والاردية ،

وعند ما بلغ المودودي السادسة عشرة فقد اباه ، ومنذ ذلك الحين اى فى عام 1920 اخذ يعمل فى الصحافة ، يعمل مراسلا ، ومحررا ، ثم انتقل الى دلهي ، حيث عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة الجمعية الناطقة بلسان « جمعية العلماء بالهند » ، وظل كذلك حتى عام 1927 حين عاد الى منزل الاسرة فى اورانج اباد لمدة عامين ، ثم عاد الى دلهي ، وظل بها حتى عام 1932 م حيث بدا يصدر مجلته الشهيرة ، قرجمان القرءان » التي لا تزال تصدر .

وفى شهر يناير من عام 1938 انتقال السى البنجاب بدعوة من العلامة محمد اقبال للعمال على تحقيق بعث اسلامي ، ولما مات اقبال ذهب المودودي الى لاهور وعمل عميدا لكلية الدين بها بدون أجر ، ثم استقال ، وفي 1941 اسس الجماعة الاسلامية التي ارتبط اسمه وحياته بها حتى وفاته .

كان الاستاذ المودودي رحمه الله ، قائدا ، ومغكرا لامعا ، وخطيبا يأخذ بمجامع القلوب ، احبته جماهير القارة الهندية كلها ، من المسلمين ، وعرفه العالم الإسلامي كله . كان يعرض الاسلام عرضا عصريا يستقطب اليه المثقفين ، وكان يؤلف باللغة الاردية ، فقد نشر له اكثر من مائة كتاب بها . قد ترجمت ، معظم كتبه الى الانجليزية ، والعربية . كما نشرت بعض مؤلفاته ، الى عدة لفات حية في العالم . والجدير بالذكر أن كتابه « مبادىء الاسلام » مسن اكثر الكتب انتشارا . فقد طبعت منه ملايين النسخ باللغات المختلفة .

ولم يكن المودودي مفكرا اسلاميا فحسب . بل
كان قائدا سياسيا ، يهدف الى تحقيق بعث اسلامي .
وقد تصدى لإعداء الاسلام ، وتعرض للبلاء ،
والسجن عدة مرات ، وكان جرينا لا يخشى فى الله
لومة لالم ، لم يكن يهاب احدا ، بل كان الحكام جميعا
بهابونه ويجلونه ، لم يفكر المودودي قط فى أموره
الشخصية ، وانها كان دائم التفكير فى اللعوة
الاسلامية ، حتى آخر لحظة من حياته ، وعندما
منحت له جائزة الملك فيصل ، فى العام الماضي ،
كاعظم كاتب اسلامي فى العصر الحديث ، ومقدارها
كاعظم كاتب اسلامي فى العصر الحديث ، ومقدارها
الاسلامية ، وهو الاستاذ خليل الحامدي لاستلامها
ولشد ما دهش الحاضرون ، حين أعلن الاستلامها
الحامدي أن المودودي أوصاه بأن يتبرع بكامل هذا
الملغ لصالح الدعوة الاسلامية .

واهم قضية وقف فيها ، موقسف الرجسال المؤمنين الصادقين ، هي قضية الحركة « القاديانية» الخارجة عن الاسلام ، والتي كان لها نقوذ كبير في القارة الهندية ، معا أفسد على المسلمين دينهسم ، فتصدى لها المودودي ، وفضحها وأعلن خروجها عن دين الله ، فسجن وعذب في سبيل ذلك ، ولكنه ظل شامخا كالطود الاشم ، وأخيرا أعلن العالم الاسلامي براءة الاسلام من هذه الطائفة ، ويعتبسر كتابسه القاديانية » من خير الكتب حول هذا الموضوع .

ومن أهم ما كتب ، وما كتب كثير ، تفسيره الرائع لكتاب الله العزيز باللغة الاوردية ، والسدي أسماه « تفهيم القرءان » والذي ترجم الى عدة لغات في العائم . وكذلك كتابه في السيرة النبوية الذي كان آخر ما كتب . ولعله بكون قد أكمله .

وصحيح أن حياة الاستاذ المودودي رحمه الله، لم ترد عن 76 عاما ، الا أنها كانت حياة حافلة . فهو يستحق بحق أن يقال عنه أنه رجل يعتبر أمة . رحم الله الاستاذ المودودي وأسكنه فسيح جنانه ، وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين كل خير . وعوض الله المسلمين بفقده ، من يحمل الرابة من بعسده . وقد صدق الشاعر حين قال :

الناس سنفان موتى في حياتهم واخرون ببطن الأرض أحباء

ابها السادات!

امام هذا الخطب الفادح ، والرزية العظمى بفقد هذا المسلم المكافح المجاهد من أجل عظمة الاسلام وامجاده ، نقلت لاسماعكم بعض ما وقفت عليه مسن كلمات ، تفيض ايمانا ينبعث من قلوب المسلميسن الاوفياء حول فقدان هذا العالم الجليل ، راجيا من الله تعالى ، ان أكون وانتم ممن يستمعون القسول فيتبعون احسنه ، ومعن يتوجبون الى الله الكريسم بصالح الدعوات لروحه الطاهرة ، التي ولا شسك ترفرف علينا الساعة بهذا المسجد الطاهر ، والى الصبر والاحتساب في فقدانه .

وصبر جميل لابنائه الروحيين بكل ارجاء العالم ، وجزاء موقورا ومشكورا لمسن سعيى في تنظيم هذا الحفل البديع ، ودعا لتكريم روح عالسم مسلم ، ومجاهد بطل . انتقل الى عفو الله ورحمته بعد جهاد مرير ، اعزازا لكلمية الله ، وتمجيدا لشريعة الله ، وغيرة على دين الله . فعيز عليهم فراقه ، فاجتمعوا من أجل التذكير ببعض مزاياه وعظيم خدماته . والترحم عليه . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

ج احمد معنینے



# الأستاذالشاعرقدورالوبطاييى

قدم الاستاذ قدور الورطاسي لقصيدته بالكلمة التاليـــة :

المرحوم أبو « الاعلى المودودي » علم من أعلام الاسلام والمسلمين ، والذي طالما أنبتت تربته اعلاما في الملة الاسلامية .

ومن خصائص تربة فقيدنا ، ان اعلامها كانوا كعبة العلماء للسند العالى في السنة الطاهرة .

وأبو الاعلى رحمه الله ، أتسمت دراسته وشمولية دعوته الاسلامية بالعمق والشمولية ، انطلاقا من عمق تعاليم الاسلام وشموليته ، فهو في دراسته وشمولية دعوته ، يجسم لنا عالمية الدين الاسلامي ، داعيا الانسانية الى الرجوع الى جواهر فطرتها الاسلامية التي فطرت عليها لتكون جديرة بالخلافة في هذا الوجـــود .

فمن خلال ما وصل الينا من مؤلفاته ، تأكد لدينا انه من اولئك الاعلام الذين حملوا رايــة الاسلام يشرون بتعاليمه واخلاقه ومنهجيته لسعادة الداربــن :

حكيم الشرق ، جمال الدين الافغاني ، محمد اقبال ، محمد عبده ، محمد رشيد رضى ، امير البيان وترجمان القرءان ، شكيب ارسلان ، وامثالهم كثير في الشرق الاسلامي .

وفى المغرب الاقصى ابن رشد ، أبو بكر بن العربي ، وبنو زهر ، وبنو الجد وغيرهم من سلفنا الصالح، وكم نحن في حاجة ماسة الى دراسة مواهبه الرائعةوآرائه القرآنية الاصيلة ، ليكون ذلك مرجعا مسن المراجع الاسلامية للاجيال الصاعدة والمقبلة ، حتى تربط حلقات امجادها بمثل امجاد فقيدنا المففود له.

نعم ، بمناسبة ذكراه الاربعينية الاليمة ، تأثرت ايما تأثر بمصيبة فقدانه فاعددت قصيدة تحــت عنوان : « عبرات علي ابى الاعلى المودودي » أترجم بها طائفة فقط ، من عواطفي واخلاصي في محبـة فقيدنا ، متاسفا كل الاسف على رحلته الابديـة الىنعيم الخلود ، والبلاد الاسلامية في اشد الحاجة الى امثاله لفضح الشبهات عن الاسلام ودعوة المسلمينالي اوبة كاملة لاسلام القرءان .

جعل الله قبره روضة من رياض الجنه ، وصفه بين صفوف النبينين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن اولنك رفيقا .

ما لدنيا الاسلام في اعروال !! وقلوب في مأته ، وانفعال ؟! جنت الدنيا ؟ ام عراها ذهـ ول ؟؟ فاغتـ دى الكون ملهـ م الليالـ ي ! ام « أبو الاعلى » قد توارى عن الكـــو ن ، فحمـت قيامــة الاجيــال ؟ انها نكبة المعارف في داع ، صدوق في الحل والترحال الم لا تندب الثقافة فللذا صادعا بالاسلام في كيل حلال ؟ لاح - كالنجم - في الخطوب مشع ا بنشر الهدى من سماء المعال ي حاملًا رأية الجهاد احتمابا لا يداري جسامة الاهرال فتحدى الاخطار في همة ترز دي ، بعزم الشجعان والاقيال فيصلا كان ما المت جمام وبليغا في حلية الاقاوال هاديا صادقا الى الله في حرز م ، يزكيه امكر الشكل مستنيارا بالوحيي في كالله داي ناهجا نهاج سياد الارسال سائلا ، جائـــلا على كــل خصــــم بتنــزى الى محــارى الضـــــــلال اى داع قد ساجلت مخصوم بواته الحياة اقصى الكمال كم رأى شبهـة تحـوم على الديــ ن ، فماج الاعـداء في الاوحـال اذ غدا \_ مسرعا \_ يحطم أهروا : ، سدادا تصول صول الدلال فأبان الاسلام دينا قويما يسعد الخلق في الدنسي والمتال وأرأنا الاسلام دينا ودنيا وسيلا لاسمد الامال كل شيء عدا الشريعة أهرواء، ومن بالعقل والعقل غرال \_\_ال

ما ضلنا السبيل الا بأهروا ، ، تسمت بالعلم للاضللال ليس في العلم ما يعاب ولكن في مجال الاخلاق داعبي الوبال فانتكت ، فصاولتنا خصوم فتجرعنا اكروس الاذلال ويح دنيـــــا الاســـلام من عالـــــم فــــ فشوارى في لحظة العين عنا إبن منا كمثله في النفال ١١ فبغاث الطيور خااست تسورا ونسور الامجاد في الاغسلال ودني العسرب في شقَّاق وخلَّف واحتَّداد منوع الاشك غير أن الفقيد عاش نرالا في سبيل الاسلام ، أي نرال هادفا وحدة العروبة والدين ن ، بفكر مستوجب الابسلال فاستمدت من فكره الثاقب الرا ى ، عقول تداعب بالامحال

واغتدى في « الاقصى » وفي كل صقع موردا للنها ، عجيب المئال

انها منحة تنال « أبا الاع \_\_\_ لى ، من الله : غرة الافضال فيما نعمية مين الله قيد عشي يت دليلا ، ومرشيد الاجبال اى فكسر لم يحتضن رابك الحسق ، ويرنو للسراى في اجسلال ؟ عش « أبا الإعلى » في النفوس شعاعا تبعث الوعسي للأماني العسوال ثـم في كـل منتـدى كمثـال يحتـذيـه الدعـاة دون انفصـال عجب الناس من مثالية تســـ عو ، وتنعو في سرعة واكتمال ليس فيما البته مسن عجيب في دني الفكر ، أو دنسي الاعمال رابطت نفسك الكريمة السب م ، فاعطيت نعمة الاقبال منعة الله في اللعاة اذا ما واكب القول صادق الافعال

كان والله يوم رزيك في الاقصاصي شديدا ، مزعزع الاوصال عش كما شئت في الخلود رضيا تهادى في انعم الاحوال

نتنادى من كل صوب كانا في داع الحياة ، في سوء حال : ما اقام الاسلام الادعاة كابي الاعلى: مضرب الامتال فبلاد « الاقصى » تدين لك الده \_ ح ، بقضل يدوم ك\_الازال تحن قوم الوفاء في كل عهد لذوي الفضل والنفوس الغوالي فاذا قاميت المناحية في « الاقي صبي ، فشيء من المزايا الج ابها الراحل المودع بالدم ع ، تقبل تحبة الإبطال من « رباط الاقصى الى شرقك الاق \_\_\_ عسى » دعاء ، وادمع في انهم ال واكف لله في كال عان التباري في خشية وابتهال وليسعش فكرك السوي منيسرا باتصال لصاعد الاجيسال

6 نوفم ر 1979

الرباط: الجمعة 25 ذي الحجة 1399

قدور الورطاسي

with the state of the state of

of the second se

### المنا الناج المعلى

### لتّاعرالوحدة الأستاذ بحرالكبيرالعلوي

فقد انهار طوده مهدودا قد نعيب المحبب المسودودا ببقاء الزمان عمرا مديدا ن مات لا بعد فقيدا واجيدوا رئـــاءه تمجــــدا ى قبــره وخلـــوا الــــــورودا انت احسرى بان تنسال خلسودا تابت العرم صارما صندي وتبوا مقامك المحمودا يتقصون نهجك المعمه ودا واحدا بدركوا المرام البعيدا يوم كانــوا غرا جحاجــح صــــــدا شرعــة الله قصدنــا المنشـــودا في الدياحي وفي الحسروب اسسودا فدعينا على الانام شهرودا طال ما عاش في الفلام عبيدا وسلاما وسوددا وسعودا فعاه وعلمه أن بعصودا وجديس بمثلثا أن يسسودا وصروفا محلولكات سيودا

اي خطب يهــز هــذا الـوجـــودا فعلى الافق أن يجن حددادا وعلى الصدر أن يجيش هياما ايها المخبر النعبي احقا لا تعد قولك الثقيل دويدا لا تقلل مات او مضى فهو باق كل من خلد المكارم والمجاد وا ابناوه بكال شعار بديال وضعوا انجم السماء اكاليال عل-ابها الراحل العظيم المعلى كے تلقیت في جهادك تهديـــــ كنت جليدا على الحوادث حرا كنت طود الهدى وقطب المعالسي نم قريرا في جنــة الخلــد وانعــــم وأترك المسلمين في كسل قطير ان يسيروا في دعوة الحديق صف كان للمالمين شان عظيم بوم شع الهدى فكنا وكانست يوم قدنا الورى فكنا شمروسا بوم سرنا على دروب المعالى وفككنا القيرد عن كل شعب وملانسا البسلاد يمنسا وامنسس ذاك عهد الهدى تقضى كريما ذاك عهد سعنا به الارض فخرا ذاك عهد امضى وأبقى عهدونا

وسلكنا طريقنا المسدودا شيعا لا تقر رايا مديدا وانثنى غاضبا عليسه حقودا فرضينا بان نظال قعرودا في كهوف الركود نبغسي الركــــودا لا بريادن أن يضيفوا جديادا رفضوه تزمتا وجمدودا واغتراب وردة وجح ودا \_ن آباءه وبخرى الجــدودا ق انجراف فينكر المعبودا ب اغترابا فيقبل التهويلا ان فاهتاج يستحدث الجهدودا فقال انهضوا لتحبوا العهودا من سبات الردى وكانسوا رقسودا وامتداد وقد بلدن جديسدا عزنا ان بعدود عدودا حميدا ء وركن الهدى قويا وطيالدا يحكم الملمين بيضا وسودا ي جدير بأن يسود الوج ودا وحد الشعب واستعاد الحدودا وارتقى طامحا يربد المزيدا ليكن قلبك المريض وقسودا راف تقفو الوفود منها الوفورا عاهملا ماجمدا وعسرشا مجيما الاناله رحما ودودا المعينا مديحك ترديكا ن الثاني كامسلا ومديسدا

ضاع منا الهدى فتهنا حيارى وضللتا فبها طوائف شتسى كلما زمجرت يهرود وزادت ثار منا بعض على البعض غــــدرا طمسح القسوم للمصالسي ووجدوا وغروا قاصي الفضا فقبعنا وافترقنا السي نيسوخ كسدام كل ما لم يكن للديهم قديما وشبياب ضيل استلابا وأيغ فانبرى في ضلاله ماردا بلم بترامي اليساد منه الى الشهر ويميل اليمين منه الى الفرر تلك حال قد اغضب قطب باكست وراى ماضيا بحق بده الفخار ودعا العملمين كيما يفيق وا ليت شعري وللدهور بقاء عل لتاريخ مجدنا ولماضي فنرى عسرة العروبة قعسسا ونسرى الشسرع سنسة وكتس وتراناً وقد بلفنا الامانين ان شعبا يقوده الحسن الثانا حسن محسن امام همسام واحسل البسلاد فسوق الثربسا أبها المشتجيش غيظا وحقددا قدمت بيعسة الجنوب ووافست الفت عطف وسحب أباديه الغي وارتمت في أحضائه فتلقاها ايسه صحراء با بسلاد المعالسي شنفي مسمع الزمان بمجد الحس

## الموالزب المان الم

-3-

للأستاذ سعيد أعراب

د \_ المآخذ التي اخذت على ابن سبع .

ورغم أهمية الكتاب \_ حسبما وصفناه (1) \_ فقد اخذت على ابن سبع مآخذ منها :

ايراده الاحاديث مجردة عن الاستاد .

2 \_ اغرابه في يعض الاحاديث .

3 \_ إنه لا يتعقبها بتصحيح لو تضعيف (2) .

اما عن ايراده الاحاديث مجردة عن الاستاد ، فهذا لا يختص بابن سبع ، بل أكثر علماء السيسرة سلكوا هذا المسلك (3) ، وقد حاول القاضي عياض في كتابه « الشفا » – أن يتخلص من هذه المؤاخذة فلم يستطع ، ولم يستد من الاحاديث التي أوردها – على كثرتها – ألا نحو سنين حديثا (4) .

وقل مثل ذلك في عيون الاثر لان سبد الناس ،

الذي حاول نفس المحاولة (5) ، ولعل عدرهم في ذلك صعوبة التطويل التي تواجههم في طرق الاستاد، وخصوصا في مثل كتاب ابن سبع الضخم ، الدي مر بنا أنه يقع في خمسة عشر مجلدا (6) ، وتقدر صفحاته بالاف الصفحات .

وأما اغرابه في يعض الاحاديث ، فقد اشرت ـ سابقا - الى أن جملة منها احاديت في فضائل (7) الاعمال ، وأكثر العلماء على أنه يجوز العمل الحديث الضعيف في فضائل الاعمال - كما عند أبن عبد (8) البر وغيره .

وكذلك ما جاء عن اخبار في اوصاف الناسس والما العرب وسيرتهم ، وما يجري مجرى ذلك ، فقد تسامح كثير من العلماء في حمله عمن لا تحمل عنه الاحكام ، وممن حكى عنه الترخص في ذلك ، الامام احمد بن حنبل (9) .

انظر القسم الثاني من هذا البحث .

 <sup>(3)</sup> وحتى أمام هذا الفن – وهو ابن اسحاق في برته المشهورة – لم يلتزم فيها الاستاد المتصل ،
 واكثر الحباره مراسيل .

<sup>(5)</sup> انظر مقدمة الكتاب ص 7 .

<sup>(6)</sup> انظر صدر هاا البحث .

 <sup>(7)</sup> انظر القسم الثاني من هذا البحث .

<sup>(8)</sup> انظر التمهيد ج 6/39 .

<sup>(9)</sup> انظـر مقدمـة عيـون الالـر ص 15.

وهناك احاديث ذكروا انها موضوعة تابعه عليها عباض في الشفا (10) ، والقسطلاني في المواهب(11)، وقد حاول شراح الكتابين أن يجدوا لها مخرجا (12)، ولكن ليس كل داء يعالجه الطبيب .

اما بالنسبة للمؤاخذة الثالثة \_ وهي أنه لــم ينعقب ذلك بتصحيح أو تضعيف \_ فريما كانــت العلة في ذلك صعوبة الثطويل أيضا ، والحقيقة أن ذلك ليس مبررا ، وقدر النبوة أسمى من أن يحتج له بالإحاديث الضعيفة ، والتأويلات الواهية \_ كمــا قــول الذهبــي = (13) .

ولنذكر من الاحاديث المطهون فيها - على سبيل المثال - حديث كعب الاحبار ، قال : « لما اراد الله ان يخلق محمدا - صلى الله عليه وسلم - امر جبريل ان يأتيه بالطينة التي هي قلب الارض وبهاؤها وتورها ، قال فهبط جبريال في ملائكة الفردوس ، وملائكة الرفيع الاعلى ، فقبض قبضة نوسول الله - صلى الله عليه وسلم - من موضع قبره الشريف ، وهي بيضاء منيرة ، فعجت بماء التسنيم ، في معين انهار الجنة ، حتى صارت كالدرة البيضاء ، لها شعاع عظيم ، تم طافت بها الملائكة حول العرش والبحار ، فعرفت الملائكة وجول العرش والبحار ، فعرفت الملائكة وجميع الخلق - سيدنا والبحار ، فعرفت الملائكة وجميع الخلق - سيدنا بعرف ، وعله الصلاة والسلم - وفضله قبال ان بعرف ، آدم - عليه الصلاة والسلم - وفضله قبال ان

وقد تابعه على ذلك العارف الرباني أبو محمد ابن أبي جمرة في كتابه « بهجة النفوس » (15) ونقله صاحب المواهب دون أن يتعقب بتصحبح أو تضعيف ، لكن شارحه أبا عبد الله الزرقاني ذكر عن

بعض العلماء أنه قال: أن هذا لا يقال من قبل الراي \_ يمني فهو أما عن الكتب القديمة ، أو عن المصطفى \_ يواسطة ، فهو مرسل ، وقد ضعفه بعضه \_ أشد الضعف ، ورد ذلك الشارح الزرقاني \_ قائللا : وتضعيف بعض المتاخرين جدا له \_ باحتمال أنه من الكتب القديمة ، وقد بللت \_ غير مسموع ، فالتضعيف أنما هو من جهة السند ، لائه المرقاة ، وليس كل ما ينقل عن الكتب القديمة مردودا بمثل هيا الاحتمال (16) .

 ومن ذلك أيضا حديث الحجب السبعين الفا ، الوارد في قصة الاسراء والمعراج ، يرويه عن ابسن عباس عن على قال : سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن علم لا يعلمه جبريل ولا ميكائيل ، اعلمني رسول الله مما علمه ليلة الاسراء ، قال : علمني ربي علوما شتى ، فأعلمني - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نورا في جسد ابراهيم ، وذرة في ظهره ، فلما عارضه جبريل - وهو في المنجنيق - فقال لـــه : يا خليل الرحمان ، هل لك من حاجة ، قال : امــا البك فلا ، فعاد اليه ثانية \_ ومعه ميكائبل \_ فقال : لا اليك ولا الى مبكائيل ، فعاد اليه الثالثة فقال : هل لك من حاجة الى ربك ، قال : يا أخى يا جبريل، من شأن الخليل أن لا يعارض خليله ، فقال النبسى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأنطقني الله أن قلت : أن بعثني الله نبيا ، واصطفاني بالرسالة ، لاجازين أخي جبريل ، وكان السفير بي الى ربي ، الى أن أنتهى الى مقام ، ثم وقف عند ذلك ، فقلت : يا جبريال ، في مثل هذا المقام يترك الخليل خليله ، فقال : ان تجاوزت احترقت بالنور ، فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم - : يا جبريل ، هل لك من حاجة الى ربك \_ الحديث (17) .

<sup>(10)</sup> انظر نسيم الرياض ، في شرح شغا القاضي عياض ، للخفاجي ج 4/1 ، والرسالة المستطرفة الكتانسي ص 106 .

<sup>(11)</sup> ينقل صاحب المواهب كثيرا عن شفاء الصدور \_ كما يقول الزرقانــي شارحــه - ج 93/6 .

<sup>(12)</sup> انظر نسيم الرياض ج 4/1 ، والزرقاني العواهب ج 42/1 – 43 .

<sup>(14)</sup> انظر شفاء الصدر ، مخطوطة الخزانة العامة ص 86 – 87 . الله على الصدر ، مخطوطة الخزانة العامة ص

<sup>. 92 – 91/2</sup> ر ج 91/2 – 92

<sup>16)</sup> انظر الزرقاني على المواهب ج 43/1 .

<sup>171</sup> لم نقف على هذا الحديث في القطعتين اللتين تحدثنا عنهما من كتاب شغاء الصدور ، والقسطلاني نفسه لم يقف عليه في شغاء الصدور ، وانما نقله عنه بواسطة ابن غالب . انظر المواهب بشرح الزرقانيي ج 93/6 .

ذكره عن ابن سبع أبو الحسن على بن غالب في كتاب القه في الموضوع (18) . ونقله القسطلاني عنه في المواهب ، وقال : أن العهدة في ذلك عليه (19) .

وأورده النعماني - تلميذ ابن حجر - بطوله في نحـو ورفتيـن (20) ،

وقد تعقيه ابو عبد الله محمد بن يوسف 

ولا ندرى كيف يكون كذبا \_ ويتواطا هؤلاء الشيوخ على نقله ، ويطبقون بالسكوت عنده ، وقد حمع ابن غالب رواياته ، وحاول النعمالي التوفيـــق بينها فيما يذكر الزرقاني (22) ، ولم يكتف بهذا ، يل قال : الله لا يستبعد وقوع هذا كله في بعض 

ولعل الذي جرا الشامي على هـدا الهجـوم العنيف ، قول القسطلاني - بعد أن نقل الحديث أن المهدة في ذلك عليه ، وعلل ذلك بأن تكثير الحجب \_ الآنف الذكر \_ عن ابن سبع \_ بواسطة ابن غالب \_: لم يرد في طريق صحيح ، ولم يصح في ذلك غير ما في مسلم - يعني في الايمان عن ابسي موسسى الاشعرى (24) . وهذا لا يعنى أنه كذب صراح \_ كما زعم الشامي \_ .

ه \_ بين شفاء ابن سبع وشفاء عياض :

انظر الزرقاني على المواهب ج 93/6 . (18)

المصدر السابق ع 95/6 . (19)

المصلد السابق ع در نصف المصلد . ثقب المصلد . (20)

(21)

(22) (23)

لفس العصدر. (24)

انظر صدر هاذا البحث ، (25)

انظ ر الشفا ج 3/1 . 26

انظر القسم الأخير من كتاب « شفاء الصدور » ـ مخطوطة الخزانة الملكية رقم 5733 . (27)

انظ ر ع 2 ص 220 ٠ (28) انظ ر ج 207/1 ، (29)

(30)

. 233 - 212/1 t . 309 - 304/1 t (31)

انظر ص 40 – 85 ، وص 105 . (32)

اشرت \_ سابقا (25) \_ الى أن لابن سبع أثره القوى في كتب السيرة ، وأفاد من كتابه « شفاء الصدور " كثيرون ، في مقدمتهم القاضي عياض في « الشفا » ، وقد تأثر به شكـــــلا وموضوعــــــا ، والفريب أنه لم يذكره ولو مرة وأحدة في كتابه هذا، ولم ينسر اليه لا من قريب ولا من بعيد! ولعله اكتفى بهذه الميارة المجملة التي أوردها في المقدمة : . . وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأيمتنا في ذلك من مقال (26) . . . (26

امن حيث الشكل ، فنجده يحاذيه في كثير من تقسيمات الكتاب، وحملة من أبوابه وقصوله ٠٠٠ حتى أن الماب الاخير من كتاب الشفاء الصدور ال -وقد عقده لبيان وجه الحكم فيمن سب النبي - صلى الله علبه وسلم - أو انتقصه (27) جعله عياض القسم الاخير 28 من كتابه « الشيفا » وتوسع في ذلك اكثر من ابن سبع ، وربما اكتفى بتلك الالمامة القصيرة في الموضوع ، لانه اقرب الى الفقه ، منه الى السيرة .

واما من حيث الموضوع ، قيكفي أن تحيال القارىء الكريم ليقارن فقط بعض موضوعات الباب الرابع من القسم الاول في كتاب شفا عياض ، التي نجملها فيما يلي :

\_ معنى المعجزة (29) \_ اعجاز القرءان ، و وحوه اعجازه (30) \_ دلائل نبوته (31) \_ صلى الله عليه وسلم - مع القسم الاول (32) من « شفاء الصدور " مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقسم ( 1383 ك ) على اننا نجد لعياض في مواضع مسن كتاب « الشفا » تنكيتات على ابن سبع ، مثل قوله حوه يتحدث عن اوجه اعجاز القرءان – : ( وكثير مما ذكرنا انه ذكر في أعجاز القرءان – الى وجوه كثيرة ذكرها الائمة لم نذكرها ، اذ اكثرها داخل في باب بلاغته ، فلا نحب أن يعد فنا منفردا في اعجازه ، وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم ، يعد في خواصه وفضائله ، لا في اعجازه ، وحقيقة الاعجاز الوجوه الاربعة التي ذكرنا ، في الله عليها (33) . . . ) – ويعني بذلك ابن سبع الذي جعلها من وجوه اعجاز القرءان ، وعدها عشرة ، وفصل القول فيها تفصيلا .

ومهما يكن ، فالقاضي عياض قد استقى كثيرا فى كتاب « شفاء الصدور » وليس فقط \_ فما توهمه عبارة الذهبى : ( أنه قلد أبن سبع فيما أورده

(33) انظر نسيم الرياض ج 4/1 •

(34) نيفس المصدر .

(35) نصفس البصدر .

من احادیث ضعیفة ، او موضوعة (34) ... ) بل ذلك من مجازا فاته التي تصدر عنه احیانا في بعض الشیوخ ، وقد قال الخفاجی انه تحامل لا پنبفی (35) .

وبعد : فهذه سطور عن حياة ابن سبع - وهو علم من اعلام المفرب في العصر المرابطي ، وم-ن العلماء البارزين في علوم القرءان والحديث ،

خلف تراثا ضخما أصابته عين الزمن فتبدد شر بدد ، وأتى عليه الذي أتى على لبد ؛ وأهمله التاريخ ولم يلمحه بطرف عين ، وأطبقت كتب التراجم بالصمت عنه فلم تذكره في أن ولا أين ؛ وأرجو أن تناح لي الفرصة للاطلاع على بقية أثاره ألتي تلقي بعض الضوء على معالم حياته ، وقد قبل من أرخ عالما ، فكانما أحيا أمة ، وعلى الله قصد السبيل .

تطوان : سعيد اعراب

### مصادر البحث :

- \_ شفاء الصدور لابن سبع مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقـم 1383 ك .
- \_ شفاء الصدور \_ نسخة الخزانـــة الملكيـــة رقـــم 5733 .
- کتاب الحجة فی اثبات کرامات الاولیاء لابن
   سبع ، مخطوطة الخزانة العامــة بالربــاط
   رقــــم 35 ق .
- كتاب الجهاد لابن النحاس مخطوط الخزانة
   العامة بالرباط رقم 21 ق .
  - \_ التمهيد لابن عبد البرح 6 .
- \_ بهحــة النفوس لابي محمد بن ابي جمــرة .
  - \_ التعربــف \_ لمحمد بنعيــاض .

- \_ التكملة لابن الابار وملحقها \_ طبع مجريط . \_ تاج العروس للشبخ مرتضى .
- عيون الاثر ، في فنون المغازي والسير لاين سيسد الناس .
- \_ المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح الزرقاني.
- نسيم الرياض في شرح شفا عياض للخفاجي .
   البرهان في علوم القرءان للزركشي .
  - \_ كثُّ ف الظنُّون لحاجبي خليفَّة .
- \_ مختصر السيرة النبوية لزيني دحلان \_ هامش السيرة الحلبيـــة .
  - \_ الرسالة المستطرفة \_ للكتائي .

### . مخاسة اعدن منة 79 وا منة دولية للطعل:

### مسيرة الطفل إلى مصيع

معت المدكتور اليين برتيي ، المدير العام لكز الطفولة الدولي بجنيف "

تعرب: الاستاذ عبدالرعيد بنعبدالله

### مفهــوم الشبـــاب :

يظهر أن تعريف معلول الشاب أصعب مما يمكن أن تتوقعه ، أذ هناك تعريفات متعددة لمفهوم الشباب

ا ـ بشير المفهوم الحالي حسب البعض الى
 ان الشياب بتراوح عمرهم بين 15 و 25 سنة ، بيد
 انها حدود ذات قيمة نسبية تختلف باختلاف الاشخاص والاقطار والحضارات .

ب \_ الى جانبه نجد تعريفا آخر يعني بالوضع التوبوي والاجتماعي والاسروي ، فالشاب شخص يختلف الى المدرسة أو الجامعة وليست له حياة عملية ولم يتوصل بعد الى بناء عش خاص به .

ج - هنالك تعريف ثالث يأخذ بعين الاعتبار مستوى النعو النفسي والاجتماعي حيث يفلب طابع التخيل والجنوح الى المفامرة والحاجة الى الاعتراض وقرض الشخصية .

وتتعاظم هذه المصاعب في تعريف مفهوم الشاب . ذلك أن انعاطا من طبقات الشبيبة تتسم كلها بمعيزات خاصة : فما هي الخصائص المشتركة الموجودة بين شباب الرحل في صحاري الجزيرة العربية وطلاب الشؤون الالكترونية في مراكزنا الجامعية ، بين شباب القربة الذي بعيش في اعشاب

الادغال الافريقية والعامل الشاب الذي يقطن بمسكن قصديرى حضرى ؟ .

اذا نظرنا الى الشبيبة فى مجموعها على اعتبار انها تشكل جمهورا هائلا فى الدول النامية ، راينا انها تكتسي بالتدريج خصائص زمرة اجتماعية معينة ذات ديناميكية خاصة تتبدى آثارها فى الدول النامية بصورة متميزة رغم تعدد اشكالها فى عملية تحسول المجتمعات .

### 1) الشباب امام ماضيه :

الواقع أن جزءا هاما من تصرف الشباب وطريقة اندماجه في معترك الحياة ما هو الانتيجة حتمية للظواهر الحياتية والنفسية والاجتماعية التي طبعت المراحل الاولى من حياته منذ الولادة الى سن الرشد.

فالمصير الانساني لم يكن دوما الا نتيجة عناصر متنوعة ومعقدة تختلط فيه الوراثة والوسط بظلالهما واضوائهما .

اذ أن عوامل الورائة تقسو في بعض الاحايين في في في الحايين فيعيش صاحبها دوما حياة البوس والحرمان وهناك أيضا من وهبتهم الطبيعة امكانات جمة ، ولكن الوسط الاجتماعي والعائلي لم يوفر لهم الظروف الضرورية لتنمية قدراتهم .

وتوجد طائفة اخرى اقل حظا لما اصابها مسن مرض مزمن او عاهة متاصلة ، بيد انها تثال نجاحا عز نظيره لما تملكه من ثروات روحية باطنية .

واذا كان ذلك يعني أن نمو العلوم الانسانية يتيح لنا أن نبدا في استكشاف المجاهل التي تحيط بتكوين الشخصية الفردية ، فستبقى هناك أشياء تستعصى على الفهم والتعليل ، يقول شكسبير في ( هاملت ) : هناك اله يصنع مصائرتا أبا كانست الطريق التي نرسمها لها ،

ان مصير الانسان يتحدد عند الحمل . ذلك ان سعادته وشقاءه وحظوظه في النجاح او الاخفاق كامنة في البجيئات المتواجدة في الخلايا التي تتكاثر او تقل حسب ظروف الحياة ، فكل طفل يملك رصيدا وراثيا او « هبة بيولوجية حقيقية » خاصة به ، ومستقبل الانسان رهين بنوع هذا الرصيد، فالحفاظ على هذا الرصيد له من الاهمية لدى اطباء الغد ما كان لاطباء الامس يوم تصدوا لمكاقحة العدوى .

والمرحلة الثانية من الملحمة التي تتصدر الولادة هي مرحلة الحياة السرية في الرحم ، ومعلوم ان المضغة شديدة الحساسية في الاسابيع العشرة الاولى من الحياة ، أى في الوقت الذي تتكون فيسه الاعضاء الحساسة . ونحن نعلم الاخطار التي تتهدد المضغة في هذه الاونة كالاقات التي تعتري الاعضاء البطنية في غير حينها عند الالم والنهور في استعمال المغض الادوية المانعة للحمل وسريان العدوى عسن طريق بعض الغيرومات او غيرها من الجرائيم مسايودي الي اصابات خطيرة قد لا يجدي فيها أى علاج، خاصة ما يتصل بالجهاز العصبي ،

لا تنقضي الاسابيع العشرة الضروبة لنساء الجسم حتى تغلو العضغة جنينا يتابع استحداث الوظائف العضوية حتى الولادة . والخطسر الرئيسي في هذه المرحلة الجنينية كامن في الولادة الباكسرة التي لا نعرف اسبابها الالماما ، وحتى اذا استطاع الطفل الحياة ، فإن هذه الإخطار تخلف اسوا الاثر على مستقبله . أن الولادة حدث فسيولوجي ولكنه ينقلب في بعض الاحيان الى ماساة .

ذلك أن أضرار الولادة ومضاعفاتها يمكن أن تطبع مصير الطفل بصورة مفجعة . وليس بدعا أن نقول أنها تسير به الى عالم العاهات والعته . والطفل

عندما يطلق الصرخة الاولى فانه ليس شمعا غير ذائب كما يقولون . لقد قضى تسعة اشهر في بطن امه ، فله ماض وسوابق تؤثر عليه غالبا بكيفية لا رجعة فيها ، على أن الورائة اذا كانت تفوز بهذا النصيب الموفور في حياة الانسان فانها لا تحدد معالم السلوك لذي الاشخاص ،

هنا تبدا اطوار المغامرة الانسانية فتتكالر وتتنوع المخاطر التي تحيق بالكائن الانساني وتصبح معركة الحياة من فروض الوجود اليومي .

من بين العناصر العديدة المتنوعة التي تختلف آثارها على الصحة العقلية لدى المراهقين ، نجدر الإشارة الى تلك التي تبدو بالغة الاهمية :

### 2) النمو العقلي والحاجيات الباكرة :

ان بعض الحاجيات التي تعوز الطفولة والشجاب قد لا يتيسر سدها من بعد مهما بدلنا من الجهود .

ويمكن تلخيص الحاجيات الاساسية لـــدى الكائن الانساني في بعض نقاط تمئــل الحاجيات الجوهرية التي تمتزج على تباينها في اشكال متنوعة حسب الافطار والاوساط الاجتماعية كلوح الالوان او الرموز الموسيقية ، فكلاهما بوفق الى اداء الاعمال الفنية على تباعدها وتعارضها ، بيد أن هناك حاجات اساسية وثيقة الصلة بعضها ببعض ، وهي تهدد الانسان في كل أرجاء المعمور ، وتشتد وطأتها بها الحاجيات الوجدانية والفذائية والصحية والمدرسية والمهنية .

فقى المناطق الفقيرة حيث يطغى الخمود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة وجود أداض وبائية أو بسبب سوء الوقاية الصحية ، فالمعضلة الفالية على كل شيء هي الحياة البيولوجية ، في هذه الحالة ، تركز جعيع الجهود على مكافحة المضار التي تتجلى في العدوى وسوء التفذية بتطبيق الاجراءات الصحية الاولية واشاعة التربية الصحية بين السكان ، وعلى نقيض ذلك ، تصرف الجهود في المناطق التي تتمتع بظروف جيدة للحياة حبث حياة الإنسان وقف على الوسط الاسروي والاجتماعيلي اكثر منه على الوسط الطبيعي الى تحسين أوضاع

العيش وتنظيم الخدمات الاجتماعية وضمان المقعد المعوقين والتوجيه المهني واعادة تكييف المعوقين وادماجها

### النمو العقلي والإيقاع الذي تسير عليــه الانسجــة في نموهــا :

من المعلوم ان فترة الرشد تتميز بنمو سريع للاعضاء التناسلية ببتدي في التحولات الحياتية والنفسية التي تواكب عملية المرور من الطفولة الى المراهقة . هذا الى أننا نعلم بالتواتر أن نمو الجهاز العصبي جد مبكر ، ذلك أن وزن المخ عند الولادة يمثل 25 / من وزنه عند الاكتمال و 50 / عند بلوغ الطفل سنة واحدة و 80 / عندما يبلغ السادسة . وتبعا لذلك ، يصير لزاما على الوسط الخارجي أن يسير على نسق النمو الدماغي فيوفر للكائن الإنساني يسير على نسق النمو الدماغي فيوفر للكائن الإنساني العناصر المقابلة للوظيفة المعنية . كل هذا يدل على أهمية العمل التربوي في السنوات الاولى من الحياة والدور الذي يلعبه تكوين الشخصية وبالتالي وروض الاطفال معا .

### 4) النمو العقلي والوسط الاجتماعي:

كما أنه من المسلم به أن النمو يختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية . فصفار الاطفال في الاوساط الميسورة أوفر حظا سواء فيما يخص الصحة البدنية الصحة العقلية .

على أن هذه المعطيات قد طرات عليها بعض التغيرات في السنوات الاخيرة نتيجة ملاحظات الاخصائيين في هذا المجال.

ومرد ذلك الى تقدم العلوم الطبيعية وتحسين ظروف العيش اللذين ساعدا على تخفيض فوارق النمو البدني بين مختلف الطبقات الاجتماعية . فالفوارق البدنية لم تعد على اشدها بين الصغار حسب التماثهم للاوساط الاجتماعية المبورة او الفقيسرة .

وعلى نقيض ذلك ، فإن النمو العقلي بين هؤلاء وأولئك لا زال قويا لارتباط الوئيسق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى الثقافسي في

الاسر ، فالوسط العائلي والوسط الاجتماعي يمثلان الظروف الضرورية للنمو العقلي عند الصغاد ويمدانهم بأحسن حظوظ النجاح الاجتماعي ، وقد تبين من خلال بعض الدراسات التي اجراها المعهد الدولي للدراسات الاحصائية أن 70 ٪ من الاشخاص الذين يشغلون مناصب ناجحة ينتسبون الى طبقة صغيرة ( 5 ٪ ) هي طبقة الميسورين او المالكين .

### 5) النمو العقلي وتفكك النضج:

لقد كان للسرعة التي تسم التقدم العلمي والتقني المميز لعصرنا من بالغ الاثـر على الصحـة العقلية لدى الناشئين ما يفسر التفكك الحاصل بين النضج الجسماني والفكري من جهـة ، والتقــج الاجتماعي من جهة اخرى .

فقد شهد القرن الحاضر منذ بدايته تصاعدا ملموسا في النضج الجسمائي نتيجة تأثير التقسدم الذي عرفته مجالات التغذية والطب والوقاية الصحية، فزاد الوزن كما ارتفعت القامة واصبحت البنسات يدركن سن البلوغ باكرا كما أن مقلومة الجسم لالوان العدوى صارت أقوى مما كانت عليه .

وعلى هذا النسق ، سار النفسيج الفكاسي بدوره ، بفضل تمديد سنسوات الدراسة ونطويس و الوسائل السمعية والبصرية لنشر المعرفة . وهذا لا يعني بالطبع أن مستويات الذكاء قد ارتفعت ، ولكن الصحافة والراديو والتلفزة تمكن من ابلاغ الاحداث بصورة موصولة عند وقوعها الى رئيس الدواسة في مكتب عمله ، والبائع المتجول في الاسواق المتنائرة بالمشرق وساكن الكوخ الحقير في المدينة الاهلسة بالسكسان .

وبقي النضج الاجتماعي على حاله ، نضيج الشخصية ونضج الحكم ونضج الخلق ، فدرجة الفهم والتمثل عند الطفل في سن معين لم تتغير ولا هي استفادت من التقدم التقنى .

اكيد أن هذه التناقضات في شيوع النضج قد لعبت دورها في أطراد خطر أنحسراف الاحداث بمختلف بلاد العالم حيث أن كثيرا من الجرائيم تقترف بأسلوب البالغين في حين أن مسوغاتها طفولية محض ، وأشهر هذه الجرائم لدى المراهقين في عصرنا : سرقة السيارات .

### 6) الشاب وازمة المراهقة :

المراهقة ظاهرة في غابة التعقيد تشمل الشخصية برمتها ، اذ انها البغصل الحاسم بين التبعية الطفولية والبحث المتهور عن التكامل بكل ما ينطوي عليه من شقاء وهناء ، وهي الى ذلك ثورة بيولوجية ونفسية تشمل مرحلة قد تطول او تقصر تبعا للاشخاص والثقافات والعصود . فهي تنتهي نظريا عند افراز البيضة الاولى عند الفتاة (بين 11 و 16 سنة ) وظهور الحيمنيات الاولى عند الفتات (بين 12 و 17 سنة ) .

اما الثورة البيوجولوجية ، فانها لا تقف عند نمو الاعضاء التناسلية ، بل تتعداها الى تحولات هامة فى التكوين الجسماني والافسرازات بالفدة الصماء ، وكل هذا يستتبع اضطرابات سبق أن تحدثنا عنها طويلا ،

واما الثورة النفسية ، فانها تجلد المرور من مرحلة التوازن النفسي الهادىء الى مرحلة مضطربة يتضح فيها التباين الكبير بين المطامح التي تفرض نفسها بالحاح حسب الاشخاص والإمكانات الكفيلة يتحقيقها والتي قد تظهر صعوبتها حسب الاوساط الاجتماعية والعصور ، تلك مرحلة عادة ما تصطبيخ بالتوفز ، ويتعاظم هذا الشعور كلما جهله الوسط المائلي او اهمله ولم يسارع الى امداد العون اللي يحتاج اليه الشاب آنذاك ، وهنا يدخل كثير مسن يحتاج اليه الشاب آنذاك ، وهنا يدخل كثير مسن المراهقين حلقة مفرغة تسير بهم من عدم الاطمئنان الى المحصار ومن الحصار الى العدوانية ، والعدوانية تغذي بدورها رصيد الشعور بعدم الاطمئنان ،

ويتجلى هذا التحول في عدد من التصرفات التي قد تنقلب في بعض الظروف ( فترات الازمات الاجتماعية مثلا) الى اعمال مرضية تؤدي الى فقدان التكيف الاجتماعي والانحراف ، وهنا يجب التأكيد على أن الطفل في عدد من الحالات لا يعوزه التكيف ، فالوسط هو الذي لا يتكيف مع حاجياته الجوهرية ، واستجاباتنا لانحراف الاحداث الية دفاعيسة لمعتمدها مجتمع لا

يرى فى انعدام التكيف سوى مظهر من مظاهر الشدوذ الشخصي ، فى حين أن الامر يتعلق بمشكلة شدوذ اجتماعي ،

والحاجيات الاساسية كتصرفات المراهقيس واليافعين ، كلاهما لم يتغير على مر العصور ، أو بالاحرى فالامر يتعلق بتغيرات طرات على هده الحاجيات في العشرينات الاخيرة من حيث الكم لا الكيف ، ولقد كانت اكثر جلاء ووضوحا وادعى الى التفكير ، وهي بلا مراء آثار السرعة التي تجري بالتقدم العلمي والتقني في العصر الحاضر ونضرب لذلك مثل الجنس ومواجهة الإجبال الذين يقضان مضجع الاخصاليين على مر العصور .

ان لهذا المناخ الجنسي تأثيرات متنوعة على سلوك المراهقين ، ذلك أن فريقا ينساق مع تيساره الجارف فيفقد الجنس قيمته سريعا ولا يعانيه الشخص الا من زاويته الحيوانية التي تنحصر في المتعة الجسدية العابرة التي لا تجمع بين المعطيات الحسية والوجدانية ، وهنا نادرا ما يحقق الشخص توازنا عقليا جيادا ،

وهناك طائفة اخرى تحتفظ ، تجاه مشكلية الجنس بقطع النظر عن مصاعبها ، بتوازن نفسي يساعدها على تحمل مسؤوليات الرشد ، كلما السمت معارفها وطابقت مفهوم الجنس الصحيح .

من المشاكل التي عانى منها الانسان الامريس، خلال وجوده على ظهر البسيطة مواجهة الاجبال التي. بلغت حدتها في عصرنا درجة خاصة اسهم فيها تقدم العلوم الطبية الذي ادى الى اطالة الحياة .

ا ـ تضخم عدد الاطفال حتى ان الاحصائيات الاخيرة تتكين بأن عدد الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة سيرتفسع من 519 الى 1.128 مليون خلال 20 سنة ، بين 1980 و 2.000 ، قان

السرعة التي يتم بها نموهم وتطورهم تؤهلهم للاندماج مصورة مبكرة في عالم البالغين .

ب \_ ان الاجيال السابقة ( ولا نقول المسنين لان المسن قد سبقنا الى الحياة بعشر سنوات ) كثيرة جدا وقادرة على صيانة مكانتها في المجتمع لمدة طويلة ، مع ما ينجم عن ذلك من قوة سياسية واقتصادية واجتماعية ، الى جانب العراقيل التسي تعترض الشبان في الحلول مكانها .

ومن ابرز الخطوط في سيرة المراهقين ، خشير الي :

### \_\_ التعبير عن الشخصية بقوة :

لانهم يشعرون بامكاناتها وقدراتها ، ويتخذ هذا التعبير عن الشخصية طابعا بارزا لان الشباب يعتقد النه لا يملك الوضع والتقدير الذين يستحقها في الاسرة والمجتمع .

### \_ الحميـة والحماس:

ويختلط بها الخيال وسرعة التأثر والتجوال في عالم الخيال والرغبة في الامتلاك وتحقيق المشاريع . انه سن الصداقات الوطيدة والحب الخالد ، وهو سن الاعجاب بالمثل الاعلى ايا كان مصدره . كما انه مسن التحزب على صعيد السياسة وصعيد الاجتماع . وهو اخيرا السن الذي تكشف فيه مستجدات القيم الفكرية والروحية .

### \_\_ سن المعارضة والرفض :

رفض القيم التقليدية والوقوف في وجه الإشياء المتعارف عليها بوضوح في قليل أو كثير من العنف ، وتمتد هذه النزعة فتشمل الاسرة والتربية والحضارة والدين ، وتعتبر أحدث أشكال هذه الثورة مواقف السخط لدى الطلبة في كافة أرجاء المعمور : في أوربا والامريكيتين الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا على تبابن الانظمة السياسية ، فالمعارضة لا تستثني شيئا حتى الهياكل الجامعية ومناهج الدراسة والعلاقات بين الاساتذة والطلبة والغايات الني تتوخاها الجامعة ، وأخيرا تغيير ملامح المجتمع الذي يمكنه وحده ، حسب زعمهم ، من النهوض بالحامه .

ان معضلة الصحة العقلية لـدى المراهقيـن واليافعين هي ذاتها مشكلة الصحة العقليـة عنـد الكبار والتي لخصها في بضـع كلمـات الفيلـوف الفرنسي الشهير هنري برجسون ، دون اللجوء الى مراجع فلسفية او دينية حيـن قال : « اذا كـان الإنسان قد كبر بغضل التقنية فانه في حاجـة الى مزيد من الروح » .

مع بالغ الاسف ، ذلك شيء من السهل أن ندعو البه . اما تحقيقه فيحتاج الى عناء شديد .

الربساط: عبد الرحمن بنعبد الله

عدالمنوني مدالمنوني منقعات عن الروة القرآن الكريم بالرجيع والتنغيم في المتعادم في المتعاد

# النافنة للفاكرنية للنافئة للفاكرية

الأستاذ عبدالت درالت دري

تعنير الطريقة القادرية ( أو الزاوية القادرية ) لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانسي المرداد 471 هـ - 1078 م بمدينة راشت الايرانية باقليم جيلان أحدى أقاليم بلاد أيران والمنسوب الى جيلان والمتوفى ببغداد سنة 561 هـ - 1066 م من أكبر واشهر الطرق الصوفية في العالم الاسلامي .

وتوجد الطريقة القادرية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وايتوبيا والصومال وغانا والنيجر ومالي وغينيا والتشاد والكمرون ونيجيريا وموزامييق وسيراليون والاردن وفلسطين وسوريا والعراق وايران واففانستان وتركيا والباكستان والهند وبورما والطايلاند وماليزيا واندونسيا والصين والاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا والاانيا

### \_ دورها الديني \_

ونقد الطريقة القادرية ، يقول الدكتور حسن الراهيم حسن فيما كتبه بعنوان : « انتشار الاسلام ني القارة الافريقية » - (مجلة البيئة - السنة الاولى) الوسع القرق الدينية انتشارا وقد دخلت افريقيا الغربية في القرن الخامس عشر على يد مهاجرين من توات واتخذوا لواتة ا بفتح اللام ) اول مركز لطريقتهم ثم لجاوا الى تمبكتو .

وقى مستهل القرن التاسع عشر تجد النهضة الروحية الكبيرة التي كانت تؤثر في العالم الاسلامي



ساموري توري \_ بونابسرت السودان الفرنسي (غينيا والنيجيسسر) 1845 \_ 1905

تأثيرا عميقا تدفع بالقادرية الذين كانوا يقيم ون في الصحراء الكبرى وفي السودان الغربي الى حياة ونشاط جديدين ، وتقوم المراكز الرئيسية لتنظيم دعوة الفرقة القادرية في كنكا ويمبو بجبال فوتاجالون ومسردو بيلاد المائدنجو وموطنهم على نهر الجمبيا .

وكانت هذه المدن تؤلف مراكز النفوذ الاسلامي وسط شعب وثني رحب بالقادرية باعتبارهم كتابا وفقهاء ومعلمين . ولم يعض زمن طوبل حتى وجدنا

الحمد للمومدة ومراله عاصرنا بدوءاله

اطاهد وليه لم من المهار عن الدي رسيد الراص الرتضى السريع المهار عن المهار عن المهار عن المهار عن المهار الما الذي والمهار الما الذي والمهار الما المنافع المعار والمهار المهار ا

نص اجازة شيخ الطريقة الحالي سيدي عبد الحسي القــــادري

فقهاء مثقفين وجماعات من المريدين قد انتشروا في ارجاء السودان الفربي من السينفال الى مصب نهر التيجر . وكان بعض هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام يوفدون لاتمام دراستهم بمدارس القيروان والزيتونة وطرابلس وبجامعتي القروبين والازهر حتى اذا ما اتموا دراستهم الدينية عادوا الى أوطانهم مزودين للعمل على نشر العقيدة الاسلامية بين مواطينهم . وكان المعلمون الذين تربوا في سلك نظام الفرق الصوفية التي كانت تقوم على حب الجار والتسامح بؤسسون حتى منتصف القرن التاسع عشر المدارس في السودان ويقومون بالانفاق عليهـــا ، وكان نشاط هذه الحماعة يقول " سير توماس ارنولد " في كتابه « الدعوة الى الاسلام » - ترجمــه عن الانجليزيــة حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عابدين واسماعيل النحراوي - ذا طابع سلمي للفاية تعتمد كل الاعتماد على الارشاد . . كما كان يعتمد على مبلغ تأثير المعلم

فى تلاميذه ، وكما كان يعتمد على انتشار التعليم فى الوقـــت نفســـه .

وبذلك برهن دعاة القادرية في السودان على النهم اوفياء لاهم المبادىء التي كانت تسيطر على مؤسس هذه الجماعة وهي حب الجار والتسامر وغيرهما من الصفات الكريمة . وكان المعلم المسلم كلما تكلم عن اهل الكتاب عبر عن اسفه عما كانوا عليه من باطل ودعا الله أن بهديهم سواء السبيل » .

وقد دخلت الطريقة القادريسة الى افريقيسا السوداء فى القرن الخامس عشر الميلادي حسب ما ذكرته الموسوعة الاسلامية باللغة الفرنسية ومجلة غدا افريقيا فى عددها 20 وتاريخ 12 يبراير 1979 الخاص بنهضة الاسلام . وتقول المؤلفات التاريخية ان الطريقة القادرية انتشرت فى اسبانيا قبل سقوط غرناطة عام 897 ه .

ويقول المؤرخ الفرنسي دولانوس: أن أبرد نشاط للطريقة القادرية كان في أفريقيسا السوداء عندما تولت جماعات من القادرية العمسل على نشر الاسلام في صفوف القبائسل السود الوئنيسة في افريقيا السوداء .

ويقول الدكتور عبد الرحمن زكي في كتابه

« المسلمون في العالم اليوم » انتشرت في أوائسل
القرن الرابع عشر الهجري الطريقة القادرية بارشاد
الشيخ عمر البكاي وتفرعت عنها القادرية البكائيسة
التي يتبعها كثيرون في المسودان وموريتانيا
والسينقال وغينيا ونشأت الطريقة الفاضليسة
المنسوبة الى محمد فضل ثم الى ماء العينين ثسم
السيدية بالصحراء الكبرى ،

وتقول مجلة الاسلام والتصوف في عددها التاسع الصادر في فاتح بنابر 1961 ان اول طريقة دخلت الصومال هي الطريقة القادرية وذلك على يد اليمنيين والحضارمة الذين استقروا في مقديشو وزيلع وغيرها من المناطق الساحلية ولم تتوغل هذه الطريقة في الداخر الا في عام 1819 م عندما اسس الشيخ أبراهيم حسن جبرو مركزا لها مكان بلدة برديرة الحالية على نهر جوبا ، وفي هذه المنطقة ايضا تأسس أول مركز من مراكز استيطان الجماعات الصوفية لزراعة الارض واستغلالها ولذلك يطلق

الصوماليون عليها جماعة او جماهة نظرا لقدمها وبدء هذا النظام فيها . ونشر الشيخ عويس بن محمد البراوي هذه الطريقة في جوبا العليا واسس مسجدا وزاوية في قرية توججلة وتوفى عام 1909 ودفن في بيولى بالقرب من توججلة . وفي مولده يقام احتفال كبير حول ضريحه يستمر ثلاثة ايام .

ومن مشايخ القادرية البارزين في الصومال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشاشي الشهير بالشيخ صوفي المتوفي سنة 1919 م وقـــد أسس زاوية قادرية في مقديشو حيث يوجد ضريحه ، وقد زار الاستاذ أبو بكر القادري صاحب مجلة الايمان هذه الزاوية اثناء احدى المؤتمرات التي انعقدت هناك . وقد اخذ الشيخ عبد الرحمن بن يوسف القلنقونسي على عاتقه نشر الطريقة القادرية في الشمال وخاصة في مدبرية مجرتين . وقد ذكر المستشرق الفرنسي فانسان مونطى في محاضرته عن الاسلام بالصين وروسيا ويوغسلافيا التي القاها يوم الخميس 31 بناير 1957 بما كان يسمى بمعهد الدروس العليسا المغربية بالرباط والذي اصبح اليوم كليسة للاداب والعلوم الانسانية ، انه وجد بمقاطعة بنان بالصن قبرا مكتوبا عليه أسم عبد الرزاق البغدادي يرجع تاريخه الى القرن الثاني عشر الميلادي ويعتقد مسلمو تلك المقاطعة الصينية انه هو الذي ادخــل الاسلام اليها وانه من حفادة الشيخ عبد القادر الجيلاني .

ويقول المرحوم عــلال الفاسي في جريدتــه

« صحراء المغرب » ان الطريقة الفضليــة التــي
الســها التبيخ محمد فضل والد الشيخ ماء العينين
من فروع الطريقة القادرية التي كان لها دور في نشر
الدعوة الاسلامية في افريقيا السوداء خصوصا بعد
ان نجب عليها الشيخ ماء العينين الذي عمــل على
توحيد مختلف الطرق وتوجيهها لمقاومة الاجنبي » ،

ويقول الاستاذ 1. ى. م. لويس فى كتاب :

« تراث الاسلام » أن الطريقة القادرية هي أول
طريقة ادخلت الى جميع المناطق الافريقية ولها أكبر
عدد من الاتباع ، وفى القرن السادس عشر ادخلت
هده الطريقة فى السودان الفربي بواسطة مركز
النيجر العلمي العظيم فى تمبكتو ، وفى الفترة نفسها
نقلت الى الاهور التي كانت تحتل مكانا معائلا فى
شمال افريقيا ، وكان أروع تحقق لهذه الطريقة هو
جهاد الهوسا فى القرن الناسع عشر بوحي من عنمان
دان فوديو ا 1754 = 1817) .

وفي العقود الاولى من القرن العشرين كان الباع الطريقة القادرية نشيطين ايضا في تنظيم المقاومة ضد المستعمرين الالمان في تنجانيقا في ظل القيادة الملهمة للشيخ الصومالي عويسر بن محمد البراوي ( 1846 - 1909) .

ويقول الدكتور عبد الرحمن زكي : وانبئت نور الاسلام في بلاد ( داهومي ) ولا سيما في مناطقها الساحلية فيما بين عامي 1700 - 1720 م بواسطة التجار القادمين من ( كانو ) شمال نيجيريا الدين عرفوا باسم المعلمين ، وقد وفدت هجرة اسلامية قوية بزعامة مشايخ القادرية من الشمال الشرقي منذ القرن السابع عشر .

ويقــول الدكتــور احمــد الشرباصيي بمصــر في مجلة (الهــلال) عدد يبرابر 1977: «ان الطريقة القادرية من انشط الطرق الصوفية في نشر الدين الاسلامي في غرب افريقيا واتباعها ، كانوا ينشرون الاسلام عن طريق التجارة والتعليم ، ونحن نجد التجار غالبا هناك من مريدي الطريقة القادرية

ويذكر الامير شكيب ارسلان رحمه الله ان منهم الذين كانوا يفتحون كتاتيب في كل القرى ويلقنون صفار الزنوج الدين الاسلامي اثناء التعليم »،

ويقول استاذنا الجليل عبد الله الجراري في مقاله « الصوفية وحركاتها في الاسلام » المنشور بمجلة البحث العلمي ، العدد 26 سنة 1976 : « ولم تظهر يعد ذلك طريقة بالمعنى الكامل الا الطريقة الجيلانية القادرية ، فأن الشيخ المولى عبد القادر الجيلانيي كان احد كبار علماء الحنابلة وكان واعظا ومؤلفا وطبع من مؤلفاته العنية ومجالس وعظه ، وقد ترك عدة أولاد في المشرق والمفرب قاموا بتنظيم طريقت ونشرها كما يعلم ذلك من كتاب البداية والنهاية ) لابن كثير ، وطريقتها منتشرة في العالم الاسلامي ، وتوجد في افريقيا السوداء ، والذي نشرها هيم انصار الشيخ المختار الكونتي » .

وجاء في كتاب ( الماضي العفري لموريطانيا ) تأليف السيدة اوديت دويو يكودو طبع وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاسلامية التي كان يشرف عليها المرحوم علال الفاسي عام 1962: « ان المورسيكيين حسب ما جاء في كتاب ( اولياء الاسلام ) المطبوع في باريس عام 1881 م لمؤلفه الاستاذ طرومولي : لما طردوا من اسبانيا بعد سقوط غرناطة عام 1492 م

تؤحوا الى الساقية الحمراء واستقروا فيها وانخرطوا في الطريقة القادرية ، وتقول الكاتبة المذكورة ان الطريقة القادرية ادخلها الى الساقية الحمراء الكونتيون اللابن جاءوا من مدينة سبتة في القرن الخامس عشر ، وإن الشيخ احمد البكاي كان أول داع لها في القبائل الصحراوية ، وإن الطريقة القادرية بلغت أوجها على يد الشيخ سيد المختار الكبير الكونتي الذي عاش في القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر ما بين ولاطة وتمبكتو

وذكرت السيدة هيلي كارير دانكوس في كتابها القيم : « الامبراطورية المتصدعة » ان اهل القوقاز بالاتحاد السوفياتي ما زالوا متمسكيسن بالسنسة النبوية وبالطريقة القادريسة - رغم الشيوعيسة - ويتلون الورد القادري في منازلهم .

### \_ دورها الاجتماعي \_

ومن الناحية الاجتماعية فالزاوية القادريسة ساهمت في فترات تاريخية في توعيسة المجتمسع الافريقي في القارة السوداء عن طريق تعليمه الكتابة والقراءة وترك عبادة الاوثان والدخول في الاسلام ونشر الثقافة الاسلامية في السينغال ومالي وغانسا والنيجر وتشاد وساحل العاج وغينيا وموزاميسق والكاموون .

ومن الطريقة الجيلالية يقول الاستاذ راجي عنايت في مجلة ( المصور ) عدد 2571 تاريخ 18 يناير 1974 ومن النطق المغربي للطريقة الجيلانية القادرية التي نعرفها في مصر والتي اسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني استملت فرقة جيل جيلالة اغانيها واسمها عام 1972 » وفي سهرة التلفزة المغربية لمساء يوم البيت 14 ابريل 1979 ظهرت على الشاشة الصغيرة فرقة جديدة تابعة لمجمع الصناعة التقليدية بمراكش وهي تغني اغاني الحضرة الجيلالية .

### ــ الــورد القــادري ـــ الــورد

وقد لعب الورد القادري دورا مهما في تهذيب النباع الطريقة القادرية وجمعهم على الكتاب والسنة وقد ذكرت الكاتبة هيلي كاربر دانكوس في كتابها

الآنف الذكر أن أهل بلاد القوقاز بالاتحاد السوفياتي ما زالوا يتلون الورد القادري في منازلهم كل أسبوع.

وذكر الشيخ ماء العينين بن الشيخ سيدي محمد فاضل بن مامين وكانا من اتباع الطريقة القادرية : « أن الورد القادري من أجل الاوراد قدرا وأوفرها ذخرا وأعلاها ذكرا » وأجاز سيدي محمد الامام بن الشيخ العارف بالله سيدي ماء العينين السيد عبد الحي القادري رئيس الطريقة القادرية بتطوان ومؤلف كتاب « بستان الاصاغر والاكابر في ترجمة الشيسخ عبد القادر الجيلاني » أقول أجازه في ورد السلسلة القادرية ، أنظر الصورة المثبتة ببحثنا هذا ، وقسد نظم الامام محمد حبيب الله الشنقيطي مؤلف كتاب الباطني والظاهري منظومة للورد القادري في 48 بيتا،

ويقول الاستاذ الحسن السايح في مقال له بمجلة دعوة الحق العدد 2 - 3 السنة 19 تاريخ مارس 1978 تحت عنوان: (الجوانب الانسانية في الشخصية الناريخية المغربية): «لقد كان النصوف المغربي يهدف الى تكوين الانسانية المغربية بواسطة تربية روحية ، وقد امتازت الصوفية المغربية بقدرتها على خلق زعامة مربية في العالم الاسلامي . فالامام الشاذلي مغربي من غمارة استقر في مصر والامام البدوي كذلك ، واذ اقتفى المفاربة طرقا صوفية اخرى خارجة عن المغرب مئل القادرية لمؤسسها عبد القادر الجيلاني فان المغرب احسدت لها زوايا خاصة ذات أوراد مغربية وتعدد الزوايا في المغرب تعدد في الاسلوب والمذهب ، لا تعسدد في الهدف ، فالقادرية تتسم انسيتها بالجبرية بينما الشاذلية تنسم بالقدرية .

ويقول الاستاذ عبد الرحمن ذكي ان الطريقة البدوية من فروع الطريقة القادرية .

### 

لعبت الطريقة القادرية في العالم الاسلامي دورا سياسيا وعسكريا لا سبيل الى انكاره ، فقد شهد بدورها السياسي والعسكري كثير من المستشرقين والمؤرخين نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر المستشرق الانجليزي مرجيلوت ، والمستشرق الالماني شاخت ، والمؤرخ الغرنسي هنري طيراس ،

والمؤرخ الفرنسي شارل اندري جوليان ، والكاتب الفرنسي ريشيه ، والاستاذ دبيون ، والضابط الفرنسي كويولاني الذي قتله الصحراويون في الصحراء عام 1906 ، والجنرال كورو الفرنسي ، والاستاذ مارتان ، والامير شكيب ارسلان في تعليقاته على حاضر العالم الاسلامي ، والمرحوم علال الفاسي في حريدته صحراء المفرب ، والدكتور عبد الرحمن زكى المصرى ، والدكتور احمد الشرياصي المصرى، والمستشرق الفرنسي فانسان مونطي الذي أسلم اخيرا وتسمى باسم المنصور بالله الشافعي، والمستشرق الانجليزي سيرتوماس ارنولد ، والسيد محمد عيثى الشركي الاستاذ بجامعة استانبول بتركيا ، والمؤرخة الفرنسية السيسدة أوديست دو بونکودو . وغیرهم وغیرهم کثیر .

وممن نبغ من اتباع الطريقة القادرية الامير عد القادر الجزائري بطل الجزائر ، وكان أبوه أيضا من اتباعها وزارا معا ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد . ( انظر مجلة البحث العلمي العدد الثالث السنة الاولى ) ، ومحمد احمد المهدى بطل النورة السودانية اعرام 1882 - 1885 . وساهوري توري بطل غينيا ، والشيخ محمد علي السنوسي الذي كان قادريا ثم أسس بعد ذلك الطريقة السنوسية .

ومن شيوخ الطريقة القادرية السيد أحمد بن ادريس الفاسي الذي أسس الطريقة الاحمديــة المنتشرة في السودان والشيخ سيديا الكبيسر بالصحراء المغربية وموريطانيا والشبيخ محمسه الاغضف دفين طنطان والشيخ مصطفى محمد ماء العينين الذي كان من اخلص المخلصين للسلاطيس المولى عبد الرحمن والمولى الحسن الاول والعولى عد العزيز ، ومات سنة 1910 . ودفن في زاويت التي بناها بمدينة سمارة بالصحراء المغربية ، وأحمد الهيبة ، ومصطفى أمربيه ربه .

ويجمع كتاب التاريخ ونقاد الحركات المناهضة للاستعمار أن الذي أخر دخول الاستعمار إلى الاقاليم الجنوبية المفربية من سنة 1912 الى سنة 1934 هو الكفاح المرير الذي قاده احمد الهيبة وأخوه الشيخ مصطفى امربيه ربه . . ١ انظر ما كتبته علهما جريدة الملم في فاتح ابريل 1979 ) . وقد ذاق الاستعمار

الإيطالي والفرنسي والانجليزي والاسباني والهولاندي والبرتفالي على ايدي اتباع الطريقة القادرية الامرين.

### \_ فروع الطريقة القادرية \_

وقد تفرعت عن الطريقة القادرية فروع كثيرة

1 - العمارية في الجزائر وتونس .

2 \_ العروسية في طرابلس الغرب .

اوغلو 1493 م .

4 - البكائية في السودان .

5 - السمانية في السودان .

6 - بيناوة في دقان .

7 ـ بوعلية في الجزائر وتونس

8 \_ كورزمار في الهند .

9 \_ المشرفية في اليمن .

10 ــ العرابيــــة في مصـــر .

11 \_ الهنديــة في تركيــا .

12 \_ الخلوصية بتركيا .

13 \_ النابلسية في تركيا .

ر1 -14 ــ الروميـــة بتركيـــا .

15 \_ الوسلاتيــة بتركيــا .

16 - القاسمية بمصر .

. 17 - الفرضية

18 ـ اليافعية باليمن والصومال .

19 \_ الهالسية بالكردستان اسسها ضياء الدين الطالبانــــى .

20 - الزنجرية في البانيا اسسها على بابا من جزيرة كريت.

21 \_ البكطائيــة في البائيــا .

22 \_ الاهدلية أسسها الاهدل اليمني .

23 \_ البدوية اسسها الشيخ احمد البدوي

بعصــــــر . 24 ـــ الدسوقيــــــة . الماليونيا الماليونيا

25 - البيومية بعصر والالله المسال

26 \_ الكابائية بالسودان اسسها الشيخ الكاباشـــي .

27 \_ الفضلية اسمها الشيخ محمد فضل بالصحــــراء .

29 - بيناوة أو القادرية الاكبرية في الدونيسيا ا 30 - يينيــوة في الصيــن .

### المدى الجغرافي للطريقة القادرية —

يذكر المؤرخ الفرنسي ديبون والضابط الفرنسي كوبولاني في كتابهما (الطرق الصوفية) : ان الطريقة القادرية منتشرة في المغرب والجزائس وتونس وليبيا ومصر والسودان وايتوبيا والصومال وغانا وغينيا والنيجر والتشاد والكامرون وموزامبيق وسيراليون وموريطانيا والسينفال والصومال ومالي وتنجانيقا وزنجبار (تانزانيا) الحاليسة واوغنسدة وكينيا وفلسطين وسوريا والاردن والفراق وايران وتركيا وافغانستان وباكستان والهنسد وبورسا والطايلاند وماليزيا واندونيسيا والصين والاتحاد السوفياتي والبانيا ويوغسلافيا .

ولا تخلو مدينة من المدن الاسلامية من زاوية قادرية أو دار للقادرية تذكر فيها الاوراد القادرية الاسبوعية : ورد يوم الاحد وورد يوم الاثنين وورد يوم الثلاثاء وورد يوم الاربعاء وورد يوم الخميس وورد يوم الجمعة وورد يوم السبت ، واحصى عدد الزوايا القادرية في العالم الاسلامي حيث بلغيت في اول القرن العشرين الفي زاوية .

### المكتبة القادرية ببفـــداد —

فى عام 1354 هـ نظمت المكتبة القادرية بضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد ، وهبي تحتوي على آلاف الكتب المخطوطة والمطبوعة ويشرف عليها السيد بوسف الكيلاني متولي الاوقاف القادرية بالعراق ،

هذا وقد كانت للدعوة القادرية وانتصاراتها الروحية والدينية ثم العسكرية ثم السياسية ثسم العمرانية أثرها الكبير في العالم الاسلامي .

وذكر الدكتور عبد الهادي التازي مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي في كتابه رسائل مخزنية على عهد السلطان مولاي الحسن وابنه السلطان مولاي عبد العزيز تتعلق بأمير الامناء محمد ( مخا ) التازي وشقيقه عبد السلام – الذي هو جدي من الام – هذا الكتاب الذي اهداه الى الدكتور التازي مشكورا « ان الدولة المغربية منحت للزاوية القادرية حصانة تحمي الملتجيء اليها من ان يناله عقاب ، وكانت النقابة على الزوايا القادرية تمنح أيام السلطان محمد الثالث بمرسوم ملكي يتجلد » .

ولا خفاء انه كان لسلاطين تركيا مثل السلطان مسراد سليم والسلطان سليمان القانوني والسلطان مسراد الرابع والسلطان مراد الثالث الذي عمر جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد والسلطان سليمان القانوني الذي عمر قبة الشيخ عبد القادر الجيلاني جامعا وتكية وعمادة حرمة للزاوية القادرية القادرية الزاوية الدلائية انه وجهد حجي صاحب كتاب الزاوية الدلائية انه وجهد في رسائل سعدية ان الاتراك العثمانيين ارادوا عند غزوهم المغرب ايام السعديين استمائة اتباع الطريقة القادرية الى المنابع بانبهم بصغة ان هذه الطريقة شرقية غير ان اتباع القادرية لم يلبوا طلبهم .

والخلاصة ان الطريقة القادرية هي اقدم الطرق الصوفية في الاسلام حيث اسبت قبل الطريقة الشياذلية التي منها اغلب الطرق الصوفية بالمغرب بعصر كامل اي مائة سنة ، لان الشيخ عبد القادر الجيلاني توفى عام 561 هـ والشيخ إبا الحسن الشاذلي توفى عام 656 هـ ، والطريقة القادرية كانت وما زالت تدافع عن يقظة الاسلام ونشر الدين الاسلامي ولها حظ وافر من الناحية الايكولوجية والدينية والاجتماعية .

## خاليً عن الوناع النا

### للأستاذ فحرفحيى الدين المشرفي

تطرق الاستاذ « فوتيي » احد المتخصصين في تاريخ افريقيا الشمالية قبل الاسلام في كتاب « جنصريق ، ملك الوندال » (1) الى الظروف التي حملت الوندال بقيادة ملكهم جنصريق على اجتباز البحر الابيض المتوسط في طريقهم الى أفريقيا الثمالية ؛ والذي يهمنا في هذا المقام ليس هـو الطريقة التي تمت عليها عملية العبور هذه التي تحدث عنها أكثر من واحد ممن لهم اهتمام ودراية بتاريخ بلادنا بقدر ما يهمنا معرفة ما اذا كان لهؤلاء الوندال - بقطع النظر عما نسب اليهم من اعمال تخريبية (2) - تاثير على الاوضاع السياسية والاجتماعية القائمة في هذه البلاد وقتتُذ ؟ وما يكون قد ترتب عن ذلك من عواقب لها دلالتها الواضحة في توجيه الاحداث التاريخية التي ستشهدها افريقيا الشمالية مباشرة بعد اضمحلال سلطة البزنطييسين منها ، وظهور الطلائع الاسلامية الاولى المطلة عليها من المشرق . و الله بدالة له

ولقد استقر في اذهان الباحثين على اختلافهم ان الباعث او المشجع لجحافل الوندال على اجتياز مضيق البحر الابيض المتوسط هو الكونت بونيفاص، الوالي على مدينة طنجة من قبل المملكة الرومانية الفربية حيث قرر، وهو اذ ذاك في نزاع مع الملكة الرومانية وينادي على الوندال الذي كانت حجافلهم قد اجتاحت ارض الاسبان ، مزينا لهم تملكهم لاراضي المفرب الخصبة وواضعا تحت تصرفهم مدينة طنجة بعد اجتيازهم للبوغاز .. وتضيف الرواية ان جنصريق ، ملك الوندال لم يتردد في ان عبر المضيق في جم غفير من أهله وحشمه بليغ عددهم 80.000 نسمة ... (3) .

ومع ذلك ، فان الاستاذ « فوتيي » يلاحظ في هذا المقام كما يلاحظ غيره من الباحثين ان جنصريق لم يكن في حاجة الى نداء الكونت بونيفاص لتحقيق رغبته في الانتقال بقضه وقضيضه الى شمال افريقيا، وذلك نظرا لما كان الوندال يلاقونه من معارضة

(1) هو عنوان هذا البحث الممتاز « جفريق ، ملك الوندال » تاليف ف. فوتبي ، استاذ بجامعة الجزائر، مطعمة بابو بباريس 1932 .

والواقع أن الوندال لم يقوموا وحدهم بالاعمال التخريبية التي نسبت اليهم ظلما عبر التاريخ على لسان اعدائهم من مؤرخي الرومان ، اذ كيف يعقل أن يقبل جنصريق على اتلاف مسافات شاسعة من الموروعات والاشجار والغابات كان هو الاول في امس الحاجة اليها ليضمن لاهله وعشيرته العيش الهين الذي من أجله قرر العبور إلى افريقيا الشمالية ؟ ( انظر كتاب كريستيان كورطوا بعنوان : « الوندال وافريقيا » مطبعة الفنون والصنائع سنة 1955 بباريس ) .

شديدة في اسبانيا من طرف القوط ، سكان البلاد الاصليين ؛ وعليه فقد كانوا اذن مضطرين الى مفادرة هذه البلاد طوعا او كرها في اتجاه المفرب . وذلك ما عبر عنه احد المؤرخين اللاتينيين بقوله

وسواء ايكون الوندال قد انتقلوا الى افريقيا الشمالية واغبين فيها أو مدفوعين اليها من طرف الكونت يونيفاص ، الذي نقل عنه أن زوجته ، وكانت وندالية، هي التي دفعته الي تحريض جنصريق على أجنياز البوغاز ، فالسؤال المطروح علينا في هذا المقام سؤال ذو شقين ، يتعلق اوله بمعرفة الطريق الذي ملكه حنصريق للالتحاق بقرطاجنة العاصمة بعل غزوله بارض المفرب ، وثانيه وهو أهم من ألاول ، معود الى التعرف على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سادت في البلاد بعد استيلاء الوتدال علمها ، وتصديهم لمقاومة النظام الروماني السابق مقاومة عنيفة اصبحت البلاد بعدها في حالة استعداد ان صح هذا التعبير ، لتقبل ديانة سماوية ، غير المسيحية التي حملها الرومان الى المغرب وحاولوا دون جدوى ارغام السكان على اعتناقها ومزاولة طقويها .

وجوابا على السؤال ألاول يبدو ان الطريسق المعقول الذي يكون جنصريق قد سلكه من اسبانيا الى شاطىء المفرب هو الطريق البحري الذاهب من مدينة طريف الاسبانيسة الى مدينسة الغسزوات Afratpes المجارة الواقعة بالمغرب الاوسط (الجزائر).

ولم يدر قطعا بخلد جنصريق ان ينتقل بالمرة من اسبانيا الى اقليم قرطاجنة لان الذي كان يهمه هو تجنب رحلة بحرية طويلة لا تخلو عادة من مشاكسل ومخاطر ؟ والسبب الثاني الذي يكون قد حمله على ان يعيل الى سلوك اقصر مسافة بحرية في انتقاله من القوط الى المفرب هو علمه بأن الطريق البريسة الواصلة بين الفزوات وقرطاجنة كانت معبدة احسن تعبيد ؛ وقد يكون جنصريق قد فكر في استخدام الطريق الرابطة بين الفزوات وطنجة او سبتة ، حيث محتمل ان يكون قد نزل اول مرة بسبتة عوض طنجة

قبل الانتقال منها الى الفزوات عن طريق البحر لان الطريق البرية لم تكن صالحة للاستعمال ، نظرا علة اهتمام الرومان على وجه العموم بالمناطق الواقعة في داخل موريطانيا القيصرية وموريطانيسا الطنجيسة بسبب وقوع جبال الاطلس وجبال الريف سدا منيعا في وجه المتنقلين من الشرق الى الفرب ؛ يضاف الى ما تقدم ان المواصلات كانت سهلة يسيرة بين موريطانيا الطنجية واسبانيا ، بل كانت أسهل بكثير مما كانت عليه تلك المواصلات بين اسبانيا وموريطانيا القيصرية ؛ ونتيجة لللك ونظرا لاعتبارات استر اتبحية اخرى ليس هذا مكان بحثها فان روما لم تهتم ببسط نفوذها المباشر على الاهالي الذين كانوا يسكنونون الاقاليم الواقعة بين تلمسان Pormaria و سيتة Septem و طنجة Tingis ؛ انما كانت تكتفى بولاء السكان للسلطة المركزية مقابل استقلال داخلي يتمتع السكان بفضله بالمحافظة على لفتههم الاصلية وعوائدهم العريقة .

وبناء على ما تقدم فان الرأي السائد اليوم عند كثير من الباحثين هو أن جنصريق نزل اولا بمدينة سبتة أو طنجة واستقر بها مدة قليلة من الزمان قبل أن يلتحق بالفزوات بحرا ، ومنها الى قرطاجنة عسن طريق البر كما تقدم .

وواضح أن جنصريق كان على علم بمخاطر هذه الرحلة البحرية نتيجة الاضطراب البحر الابيض المستمر وقلة المرافىء الصالحة لابواء السفن كما يشير الى ذلك المؤرخ اللاتيني سالست Salluste بقولىك

ولا بد من التنصيص أيضا على أن عملية العبور التي قام بها جنصريق من أسبانيا ألى طنجة أو ألى سبتة ومنها ألى الفزوات كانت مدبرة لديه منذ زمن بعيد بمعنى أن تلك العملية مع ما كانت تحمله في طبها من مخاطر لا تنكر ، جاءت نتيجة لاستطلاعات بحرية متعددة سبق لجنصريق أن قام بها في عرض البحر الابيض المتوسط ، وذلك للتعسرف على الحزر والموانىء التي قد يضطر ألى الاعتصام بها عند الحاجة ؛ والذي لا شك فيه هو أن هذه الاستطلاعات الحاجة ؛ والذي لا شك فيه هو أن هذه الاستطلاعات الحاجة ، وتصريق تجربة ودراية واسعة بشؤون

 <sup>(4)</sup> راجع كتاب « جنصريق ملك الوندال » تاليف ا.ف، فوتبي ، مطبعة بايــو بباريس ص 117 ،
 سنــــة 1932 م .

البحر ، وهي التي مكنته أيضا من السيطرة على جنوده اثناء عملية العبور وقيادة مراكب الوندائيين بكل مهارة وحكمة الى ان بلغ بهم شاطىء السلامة والنجاة ؛ مثله في ذلك كمثل القائد المحنك الماهر الذي لا يستطيع احد ان ينازعه في سلطته على الجيش سلطة تامة شاملة سواء كان الامر يتعلق بعملية برية او عملية بحرية .

ومعلوم انه متى كانت القيادة العسكرية موزعة بين سلطتين النين تتمثلان فى قائد للجيش من جهة وقائد آخر مسؤول على حركة السفن الحاملة لهذا الجيش من جهة أخرى فان الامر غالبا ما يفضي الى خلاف بين القيادتين ، من شائسه ان يتسبب فى الاضرار بمصالح الجيش ؛ وهذا الذي كاد أن يقيع بالضبط سنة 1830 بالنسبة للجيش الغرنسي فى بالضبط سنة 1830 بالنسبة للجيش الغرنسي فى هجموعة من المسفن بقيادة مشتركة بيسن الجنسرال بورمان السفن بقيادة مشتركة بيسن الجنسرال بورمان فقد اشتد بينهما النزاع الى حد أن أوشكت عملية فقد أشتد بينهما النزاع الى حد أن أوشكت عملية الغزاة أقدامهم على أرض الجزائس .

\* \* \*

اما السؤال الآخر الذي يتبادر الى الإذهان عند العديث على اكتساح جنود الوندال لشمال اقريقيا فهو هل هناك من تغيير يكون جنصريق قد ادخله على النظام الاداري مما ادى الى تغييس في الحيساة الاقتصادية والإجتماعية والدينية التي كانت سائدة اذ ذاك في هذه البلاد ؟ وبعبارة اخرى هل كان لوجود الوندال بالمغرب اتر فعال على الحياة عامة بحيست ادى ذلك الى تحويل ملموس في معنوية السكسان واعدادهم بالتالي لتقبل دعوة دينية جديدة مخالفة كل المخالفة للديانة المسيحية التي اقبل عليها سكان البلاد حينا من الدهر ، لا لشيء الا لانها كانت تدعو الى محو الفوارق بين طبقات الامة ، واقرار مبدا المساواة والحرية بين الافراد ؟

والواقع انه بالامكان ان نتساءل عما اذا كانست هناك علاقة بين الفتوحات الوندالية والفتوحات الاسلامية بعدها أ أو بعبارة اخرى هل كانت حملة الوندال سوى مقدمة للفتح الاسلامي من بعدها أسوال وجيه يطرح نفسه بالحاح على الذين يتتبعون

بالبحث والاستقصاء حياة جنصريق مع تقويم للاعمال التي حققها في افريقيا الشمالية في كل ما يتعلق بحياة الافراد والجماعات ابتداء من تركيز عفيدة دينية في هذه البلاد انسب لطبيعة الفرد والمجتمع وتشجيعه لنشاط اقتصادي مرموق ونظام اداري جديد كان له اثره الفعال في تغيير مجرى الحباة عامة في بلاد المفرب .

وإذا نحن عدنا إلى صفحات التاريخ القديسم نقراها ونتدبرها راينا أن افريقيا الشمالية لم تتأثير بالحضارة اللاتينية مثل ما خضعت لها بلاد اسبانيا وبلاد الفال ، اللهم الا إذا استثنينا القسم الادنى من الشمال الافريقي ، وهو ما نظلق عليه منطقة قرطاجنة وما اليها ؛ فهي وحدها التي خضعت فعلا للنفود وثقافتهم . أما بقية المناطق الاخرى من افريقيا الشمالية فأنها مع اعترافها بالولاء للسلطة الرومانية المركزية الا أنها كانت تدبر شؤونها بنفسها وتعتمد في حياتها اليومية على ما لها من عوائد اصيلة كما كان أهلها بتحدثون باللغة البربرية أو البونكية بعدها وكلناهما لفتان ساميتان لهما شبه كبير باللغة العربية في خصائصها ومميزاتها .

وليس من شك ان سياسة الرومان كانت تهدف الى توطيد دعائم الديانة المسيحية في انحاء البلاد كلها ، وغرس تعاليمها في نفوس المواطنين كافة ؛ والواقع أن السكان قد انقادوا الى هاده السياسة ، واقبلوا على اعتناق دين السيد المسيح فى رغبة وحماس شديدين ، مؤملين من وراء ذلك الاستفادة من تعاليم الدين المسيحي الراميـــة الى اقرار عدالة حقيقية بين الافراد والانقلات من ليـــر الاستعباد الروماني الذي كان المفاربة يقاسون الشيء الكثير . ولا غرابة أن سياسة التنصير هذه كلست بنجاح نسبي خاصة في المنطقة الشرقية من البلاد ، حيث برز من بين المواطنين في ميدان العلم والثقافة افراد طبقت شهرتهم الآفاق كالقديس افستان من مواليد مدينة عنابة بالمقرب الاوسط ، والكاتب ترتوليان وغيرهما من الذين سجلت أسماؤهـم على صفحات التاريخ .

الوندال سوى مقدمة للفتح الاسلامي من بعدها ؟ وكان من المتوقع ان يستمر هذا المد الكاتليكي، سؤال وجيه يطرح نفسه بالحاح على الذين يتتبعون فتنتشر تعاليم المسيحية في كل مكان ، اكس

جنصريق باستيلائه على افريقيا الشمالية بادر الى وضع حد لانتشار المسيحية فيها ، وللثقافة اللالينية ايضا ، محولا بذلك مجرى الحوادث التاريخيسة في هذه البلاد التي اصبحت مضطرة لفتح صدرها لعقيدة دينية جديدة هي الديانة الآرية التي كان يدين بها جنصريق ، والاقبال بالتالي على نصط في العبش واساوب في الحياة مخالفين تماما للكيفية التي كان معيش عليها الرومان في افريقيا الشمالية .

ولنتمكن من تقدير أهمية التفييرات العمية التي ادخلها جنصريق على نظام الحياة في المغرب وجب التذكير بأن الوندال شعب من طبقة الشعوب الرحل التي كانت تجوب الفيافي القاحلة الواقعة في أوربا الوسطى ، ينتقلون من مكان الى مكان طلب للرزق أو ردا لهجمات الاعداء ، لا يفتأون عن ركوب الخيل حتى قيل عنهم أنهم يكادون ينام ون على صهوات جيادهم .

وكذا يمكن القول بالنسبة للعرب الذبن عرفوا هم الضا باهتمامهم بتربية المواشي وكثرة تنقلاتهم في المناطق الصحراوية الواسعة بحثا عسن الكلاء لماشيتهم ودوابهم ؛ وكما أن الوندال امتازوا بخوض المعارك وركوب الاخطار في سبيل المحافظة على شرف العشيرة فكذلك كان العرب مستأنسين بحياة البدو السيطة ، متمسكين بالاخلاق الفاضلة ، محافظين بكل وسيلة على شرف القبيلة وأن أدى بهم ذلك الى حرب عوان لا تبقي ولا تذر . . . قاذا عدنا ، بالإضافة الى ما تقدم ، نحاول البحث عن وجهة تقارب اخرى بين هاتين العقلينين ، أو قـل بيـن المسلمين من جهة والوندال من جهة اخرى وجدنا ، وهذا ما يبعث على الاستغراب أن ديانة الآريين كانت تدعو ألى عبادة الله واحد لا ثاني سواه ، وهو القادر على كل شيء ، لا الاه الا هو ؛ وهذه العقيده مخالفة تماما للعقيدة المسيحية التي تقول بالتثليث ، وهي فى نفس الوقت تقترب من تعاليم الديانة الاسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسام حينما اعلنها ثورة عارمة على مجتمع فاسد متعقن ، داعيا اهله وعشيرته وبقية العرب والشعوب كافة الى عبادة الاه واحد ، لا اله الا هو ، يحيى ويميت وهو على كل شـــىء قادىـــر ،

ومما تجدر الأشارة اليه أيضاً هو أن جنصريق بادر بمجرد استقراره في أفريقيا الشمالية الى

تاسيس مملكة شبيهة بالمالك الشرقية في نظامها وتقاليدها ؛ او قل هي مملكة شبيهة بالمالك الاسلامية التي ستنشأ من بعده في هذه البلاد ، فبينما كان الملك من قبله ينتخب بالنسبة للملكة الرومانية من طرف الجند ، فان جنصريق قرر العدول عن هذه الخطة التي لم تجن من ورائها الامبراطورية الرومانية الا الخسارة والاضطراب ، وامر ان المملكة ستكون وراثية ، بمعنى ان الملك الحاكم يعين اثناء حياته من يخلفه من بين ابنائه ، حتى اذا مات ، خلفه ولده الاكبر دون جدال او نسزاع .

هذا التدبير الذي ابتكره جنصريق لاول مرة في الحياة السياسية بالمغرب يعتبر بحق تدبيرا عبقريا وقانونا سياسيا ساعد من دون شك على الاستقراد السياسي في ايام الدولة الاسلامية المغربية مسن بعسده.

ثم ان جنصريق لم يلبث أن تصدى لمقاومة كل ما يتصل من قريب أو بعيد بالديانة الكاتليكية نظرا لبعدها عن المبادئ الدينية التي كان الوندال يدينون بها ؛ وهكذا عمل على أبعاد الرهبان المنتمين ألى الكنيسة الكاتليكية عن الكنائس الرسمية وعوضهم برهبان آربين في تلك الكنائس نفسها التي أصبحت منذ ذلك الحين تدعو الى تقديس الاه واحد ، لا ثاني

وفى خضم الاستعمار الروماني الفاشم كانت رومة قد افسحت المجال امام المستعمريان الرومانيين على حماب سكان البلاد الاصليان باقامتها مستعمرات فلاحية كبرى كانوا يستغلونها عن طريق فلاحين ومزارعين صغار ، كانوا يتحملون شتى المشاق والمتاعب في سبيل استصلاح تلك الاراضي الفلاحية الكبرى التي كان يعود مردودها كله على الاقامة قليلة من البورجوازيين الرومانيين الذين ففلوا الاقامة في المدن حيث تروق لهم حياة البدخ والرفاهية والفراغ . . . واثناء هذه الظروف التي الملاكين جعل مذهب الدوناتيين ينتشر في البلاد ، الملاكين جعل مذهب الدوناتيين ينتشر في البلاد ، وهو عبارة عن حركة دينية كان اصحابها بتوجهون المنظم والسيد المسيح ، كما يعيبون عليهم عدم تمسكهم بتعاليم السيد المسيح ، كما يعيبون عليهم اخلادهم بتعاليم السيد المسيح ، كما يعيبون عليهم اخلادهم

الى حياة النهتك والإنحلال الخلقي (5) ؛ ولم يلبث ذلك المدهب أن تسرب إلى تقوس المزارعين الصغار الذبن اخذوا يتمردون على رؤسائهم بل على ممثلي السلطة الحاكمة نفسها ؛ فلم يمض زمن طويل حتى انتشرت الاضطرابات في كل مكان واضرب العمال والفلاحون عن العمل ، وقلت الصادرات من حبوب وزيوت ، وتدهورت الحالة الاقتصادية بصورة مهولة؟ ومعلوم ان افريقيا الشمالية كانت تنتج كمية هائلة من الحبوب والزبوت ، نجد دليلا على ذلك في كثرة الخوابي التي كانت تحفظ فيها الزيوت والزياتين أو تسوق بواسطتها الى الخارج ، خاصة الى روما عن طريق مدينة استى OSTIE الإيطالية ، كما بدل على وفرة انتاج الزبوت كثرة المصابيح الزبتية التي عثر عليها هنا وهناك اثناء الحفريات وخاصة في المنطقة الاضطرابات التي عمت البلاد نقص ملحوظ في مادة المرمر والعاج والخيول والفيلة الني كانت تصدر الى عاصمة الامبرأطورية الرومانية ، كل ذلك نتيجــــة لانتشار المذهب الدوناتي في البلاد . ومما زاد في الطين بلة ان مروجي هذا المذهب ذهبت بهم كراهيتهم للرومان وبفضهم لكبار المزارعين الدين

كانوا من المؤيدين طبعا اسياسة الرومان الى التعرض للعربات التي كانوا يركبونها وارغامهم على تركها للخماسين وصفار المزارعين ، تشفيا فيهم ، وانتقاما من ممثلي السلطة الرومانية الاقليمية كوسيلة للوصول الى تحطيم النفوذ الروماني وتقويض دعائمه .

ومما لا شك فيه أن هذه الاحداث التي وضعت حدا لطفيان السلطة الرومانية في كل ميدان مسن ميادين الحياة هي التي حملت السكان على تغيير وحهتهم للحياة عامة وجعلتهم ، أن صح القول ، في

حالة تأهب للاقبال على الدعوة الإسلامية بعد ذلك ، والتمسك بتعاليمها السمحة .

وعليه فلا بد من الاعتراف بأن اقامة الوندال 
بالمفرب لمدة مائة عام لم يكن من شانها الا القيام 
باعمال تخريبية مشكوك فيها ، ومقاومة عنيفة 
للسياسة الرومانية ، انما كانت ايضا بمثابة عملية 
تمهيدية فريدة من نوعها اذ هي التي ستفتح الطريق 
امام اللفة العربية لتستقر وللديانة الاسلامية كي 
تنتشر في ربوع بلاد افريقيا الشمالية من اقصاها 
الى ادناها .

\* \* \*

وفى الختام الا يحق لنا أن نتساءل عما كان يمكن أن يكون لو أن جنصريق لقي حنفه فى ذلك اليوم الذي كبا به فرسه ، فلم ينهض من الارض الا وهو يعرج ؟ أجل لو مات من كبوته فى الحين لاستحال أذ ذاك على الجحافل الوندالية أن تخترق البوغاز ، ثم تنتشر فى ربوع افريقيا الشمالية كلها ، ولما جرت أحداث التاريخ كما علمناها وحفظناها . . . وبما أن الايام كانت حبلى بهذه الوقائع فمن الجائز أن نقتنع بأنه لو لم يتحقق للوندال أن يكتسحوا أفريقيا الشمالية خلال القرن الخامس المسلادي القدر لجنصريق آخر من أبطال هذا الوطن أن يتولى قيادة هذه الاحداث التاريخية طبقا لما توحي به البه عبق بته وعبق به هذا الشعب الاصيل . . .

لو حدث ذلك لتغير بالفعل مجرى التاريضغ بالنسبة لهذه البلاد ، ولربما تمكنت من ربط حبل الاتصال باحداث الشرق الاسلامي في ساعة مبكرة من التاريخ ... وما يدريك ؟ .

الرباط: محمد محي الدين المشرفي

وعلى حركة دينية سياسية تزعم قيادتها الرهيب الافريقي « دونة » DONAT ، فاصبح اصحابها يعرفون بالدوناتين ، وقد انكرت هذه الطائفة بشدة على خصومهم من المسيحيين ما كان يتصف به هؤلاء من انحلال وتفسح في الاخلاق وبرودة فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية ؛ ثم ان هذه المحركة كانت ملونة بلون سياسي أذ اصبح الدونانيون يتنقلون بين المدن والبوادي للاعراب عسن نقمة الطبقة الضعيفة من السكان على كبار الملاكين الذين كانوا يعيشون عيشة البذخ والرفاهية على حساب الإغلية الساحقة من السكان .

### 

### الأستاذ أمحسرالسائح

elling stage to your rath officer rath through

### المستقبلية الاسلامية :

ومن السهل أن يتحرك المسلمون الى المستقبلية بوضوح وقعالية ذلك لان الذي يربط الانسان بتاريخ وماض له هي ( الحقائق ) التي يتمسك بها الانسان كصخور يعتبرها أساسا يشيد عليه مستقبله ، والاسلام لا يرى في الوجود الاحقيقة نسبية تتفير بتغيير الانسان ، ومن الحقيقة يستعد القيم والتوجيه

فى الحياة ليكون الانسان فى جدلية دائمة مع الكون يمارس حربته واجتهاداته . . . والسنة النبوية أكبر عون على هذه الممارسة لانها أقوال وأفعال وتقاريس وهي النمط الحق لممارسة الحياة الاسلامية . وكان النبي صلى الله عليه وسلم الانسان الكامل النموذجي كما كان الصحابة مثلا للعقيدة الاسلامية (والانتلجستا) التربوية لخلق جماعة مسلمة تشيق طريقها على النمط الجديد دون مجادلة فكرية مع الاتجاهات الفلسفيسة والدينية الاخرى لتركز على الهدى القرآني والطريق المستقيم ، واضعة سلطان العقل والتجربة فسوق وتجربة السلبية المسيحية ، وغريزية الاستفسلال وتجربة السلبية المسيحية ، وغريزية الاستفلال الوثني للانسان . . . فكان السلوك الاسلامي اساس واقع جديد للانسان العمل ويصنع التاريخ بوعسي جديد يضمن للانسان الحربة والابداع .

ان الانسان المسلم طاقة قوبة لانه يستمسد القوة من ( وحدانية الخالق ) وبختار لنفسه طريقه بعد ان هداه خالقه النجدين وبصنع مصيره دون معارضة الخالق ، او تحدي لارادته لان طريق الخير واضحة ترضي الله ورسوله والناس اجمعين ، وهو يعتمسد عقله الذي يعمق ابمانه ، وايمانه الذي يضبط عقله ،

والمحجة التي يسير عليها الانسان المسلم كالخط البياني لانها سنة لها قواعد ذاتية من البداية الى النهابة ؛ فالزمان مستمر ومتطور وليس بزمان

داائم يدور في حلقة مداار الارض حول الشمس ، ليكون دين تناسخ الارواح ، والقيم والافكار . أن الاستقبالية الاسلامية امتداد واستمرار لان الزمان في الاسلام امتداد له بداية ، وله نهاية نسبية . فالموت نهاية زمانية للفرد ، والثورة نهاية زمانية للدولة ، والقيامة نهاية زمانية لوجود الانسان على الارض ، ثم يبدأ الزمان الاخروي . وبذلك فالزمان وحدة عضوية مرتبطة بعقل الانسان وشعوره ... والانسان في مسيرته الزمانية والمكانية خاضع لنوامس الضرورة ، والعلة ، والحتمية ، والصراع الطبقي ، والكفاح الدولي ، ولكن ارادة خالقه وقدرته تشمل كل اتجاهاته واعماله ، فعليه أن يحرك التاريخ وفي نفس الوقت أن يدين بالقدر الالاهي . ولهذا فالسنة في الاسلام هي قواعد الخلق وقوانين الكون المرتبطة بارادة الله وقدرته . أن هذه الفلسفة الاسلامية تعطي للاسلام مفاهيم واضحة فهو ديسن شامل للوجود ، وعام لكل التطورات ، وهو حيويــــة وصراع وحركة دينمية ، ثم وهو في نفس الوقيت قوة تحول دون سيطرة الانسان على الانسان . وبدلك تقف في وجه الاستبداد في ثورة استمرارية ، وتقر العقلانية والوجدانية في ذات الانسان ليفكر حسرا ويؤمن حرا ويقاوم العبودية السياسية والاقتصادية.

### الثورة الإسلامية المستقبلية :

الاسلام ثورة استمرارية للدقاع عن القرد المسلم والجماعة الاسلامية . وكان منذ بدايته خطرا على الاستفلال والعبودية . فقد قاوم (الملا المكي ) البرجوازي وقاوم ادب الارستقراطية الجاهلية التي جعلت من الادب الجاهلي معبرا عن سيادتها وخصالها، فشذب هذا الآداب ليقر الالتزام التعبيري في خدمة المثل العليا للغرد والمجتمع .

واذا كانت الابديولوجية هي البنية القوقيسة التي تستخلص مما للشعوب من عقائد واتجاهات وافكار ومصالح اقتصادية واجتماعية ، قان الاسلام اشمل من الابديولوجية ، لانه لصالح قضايا المجتمع الشري كافة لا في مرحلة خاصة من مراحله ، وشريعته قادرة على استيعاب نواميس التطود ، وعامل الدينمية والفعالية ، لانها تحمل جدور العطرة الانسانية السليمة وتقر مرحلية كل فرد ، وكل جماعة انسانية دون التضحية بمكتسباتها العرفية ، وتاريخ الشعوب التي دخلت الاسلام شاهد على ذلك،

لان التاريخ مختبر لكل الحركات والاتجاهات . وقد بلور الاسلام هذه الشمولية سواء في لفة القرءان الكريم الذي فسح تعابيره لكلمات حبشية وارامية ونبطية ورومانية كدليل على التفتح اللفوي لكل الشعوب ، وفسح لاحكامه المجال لتطوير التشريع، وفسح للقافته الابيستيمولوجية الديانات المختلفة ، وفسح للعقل مجال الفهم والنقد .

واذا كانت الانطلاقة الاسلامية تبدأ من النظرة الاستقبالية لنعود الى الاصول السلفية الاولى ، فهي تعتمد نظرة جديدة في الانسان ، وفلسفة الوجود ، وايستيمولوجية المعرفة ، وتطور علوم الكسمو والتحليل الذري ، وأذا كانت المعرفة فسرورة انسانية كذلك يستوعب المعرفة ويتخطاها الى العبادة لاقرار سلام عدادل مستمر لا يظلم الناس فيه شيئا .

وعلى المسلمين ان يحتفظوا بجهوة الاسلام المستمروا في ثورة نفسية تعلن عن نفسها بسرعة وفعالية كلما ديست كرامة الانسان وفرض عليه ان يرتبط بتبعية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية ... والاسلام ليس منفلقا على نفسه داخليا ولا خارجيا ، وانعا هو متفتح عندما يعلي في وسائل اثبات الذات والرغبة في التفتح ، ولقيد يرهنت النكتلات الاستعمارية على مدى وعيها لمقاومة الحركات الاسلامية الواعية ، وظهر ذلك جليا في اندونسيا والفلبين والباكستان والبانكلادش واسران وثيجربا والسنفال ،

ان الاسلام اما ان يكون او لا يكون ، وشروط هي فعاليته ، وفعاليته هي وجوده وحضوره سياسيا واقتصاديا واجتماعية وتربوبا ، فلذلك لا ينفصل الاسلام عن السياسة وهذا ما يستلزم دستورا اسلاميا لحكومة وطنية اسلامية تملك وسائل اخراج الامة من ازمة الوضع الناريخي والمرحلي الذي وضع فيه الاسلام قسرا الى وضع المعاصرة ا في واقعية ومن مطل علمي . . . ولذلك فان الديمقراطية بشكلها الواقعية ، والاشتراكية بمضمونها الغربي التكتلي لا تنسجم مع طبيعة الاسلام معه كذلك . . . فهو في حاجة الى حكومة اسلامية الصلة ومضمونا تعمل وتنفذ وفق رغبات المثلين الحقيقيين للشعب ، على ان تكون الحكومة نخبة من الشعب ، على ان تكون الحكومة نخبة من الشعب منتخبة بارادته ومتمتعة بثقته . . . وعلى ان

تعود الجماهير الى النادي الاكبر ، الى المسجد لتمزج بين الايمان والقول ، وبين القول والالتزام ، وبين الالتزام والعبادة ، وتحرس يقظة مصالح الامة مقاومة الاستعمار بمختلف صيفه واشكاله ، ومقاومة كلاب الحراسة الذين يرصدهم الاستعمار فيعملون بوحيه وارادته .

ان كل اصلاح في عالم الاسلام يجب ان ياخذ باعتبار ثقافة الاسلام كأساس للتوعية الشعبية وتنظيم اسس الحكم وتبسيط البيروقراطية واعادة الفلاحة للازدهار والفلاح لمكانته والموظف لمسؤولياته والعامل لنشاطه والاقتصاد لنزاهته والتربية للتكوين الاصبل والخلق السليم ، والاعلام لخدمة الشعب لا لتضليله واستيلابه . ومن هذا المطل الحضادي سنقبض على ناصية الموضوع لنعود الى دينمية الاسلام في تعامل كيميائي مع الاحداث المعاصرة والتاريخ . فالغلاف الديني هو الغلاف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجعل الجماهير قادرة على تحقيق اهدافها في وحدة دينية لا تقر اسلامين متواجدين في مكان واحد : اسلام موظف ، وأسلام شعبى . وتكتل الجماهير الاسلامية في موقف الحابي عملي غير تجاوزي ولا عدمي لتبقى هيمنته الانسية الاسلامية مدافعة عن كرامة الانسان وحريته. وليبقى دبن ( المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) . . . وسوف يعلم المثقفون الذين لم يتمكنوا من دراسة الاسلام ان الاسلام قادر على تحريب الشموب والافراد ، وانه التزام الحرية الانسانيــة وكرامة الشعوب، وانه عبادة وفناء في مصلحة الانسان ، فقد اخطأ الذين يرون أنه من ماركسي او أنه ليبرالي . وكذلك الذبن بخافــون أن يسقــط البسار العربي في الخط الاسلامي ، وهو يبحث المادية الجللية في الاسلام ؛ ويحاول خلق المعايير بينهما لتأسيس جدل اسلامي ماركسي ، يمزج بيس الموقف (الايديولوجي والموقف الايبستمولوجي). فقد رأى الدكتور حسين مروة في قراءاته المنهجية في كتابه ( النزعات المادية في الفكر العربي الاسلامي) عدم صحة المقارنة بين الماركسية والاسلام ، وكما رأى ذلك : الدكتور طيب تزيني في كتاب ( مشروع . وؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ) ومن · ( التراث الى الثورة ) .

ويخطىء كذلك الذين يرددون مع رودسي ما يتهم به الاسلام من انه ثورية ورجعية قائلا: (يعتبر الاسلام عاملا محركا للجماهير في اتجاه ثوري ، ولكن علينا ان نكون حذرين ، فاذا اختسل التسوازن بين علماء الدين الرجعيين والثوريين فان هذا الاختلال سيكون لمصلحة الرجعيين منهم ، وبشكل عام مسن الاسهل استعمال الدين رجعيا ) ، ويزيد قالسلا: في المسيحية خلال القرون الوسطى، فمعظم الانتفاضات حتى الثورة الفرنسية قامت باسم المسيحية ، وفي أول الحركات الثورية قبسل البروتستانية كان شعار هذه الحركات الثورية قبسل يامر بتقسيم المجتمع بين نبلاء وفلاحين أو عبيد ، ولكن كذلك باسم الانجيل ضربت احيانا بعنف معظم الحركات » ،

ان هذه المقارنات لا مجال لها اطلاقا في الدين الاسلامي لانه ليس اداة للاستغلال ؛ وانما هو حركة شعبية استمرارية لتحرير الشعوب ، وانه ليس دين بمفهوم تعريف الدين في المعجم الغربي .

### تاريخ المفرب والمستقبلية :

لقد حرص المغاربة منذ فجر تاريخهم على التخطيط للمستقبل ... وعرفت كل حركة سياسية بسبق ايديولوجي لتخطط للمستقبل ... فالدولة الادريسية جاءت حريصة على تطبيسق التزاماتها السياسية التي اذاعها ( ادريس الأول ) في رسالته التاريخية ، وكذلك فعل ابن ياسين في دولة المرابطين والمهدي ابن تومرت في دولة الموحدين وطمح ابن باجة ان يحقق مدينة فاضلة على غرار المدينة الفاضلة للفارابي وأفلاطسون .

وليس معنى ذلك ان المغاربة ذوي تفكير طوباوي ولكنهم كانوا يرغبون فى تكوين ( بنية اجتماعية ) سليمة محكمة النظام لان الثقافة جوهر المجتمع ، وهي اساس المساواة والعدل والاستمرار، ولهذا فقد اعتمد ( الموحدون ) المغاربة على اسس النظام الذي يراد به الاسهام فى التوجيه التربوي واستمرارية ( الثورة ) التي لا تعني ( الفوضى ) ولكن تعنى ( استمرارية البناء ) .

ان النظام الاسلامي بمفهومه الحق ليس مجرد سرد الكلمات والاغراق في التصوف أو العقلانية ،

او الذاتية الشخصية ، بل ان هذا النظام كفيل باصلاح ( الانسان المسلم ) سواء بالنسبة للبعد الذاتي الخارجي ، وسواء بالنسبة للبعد الذاتي الخارجي ، وسواء بالنسبة لفرديته او لمجتمعه . . ، وسواء كان الاصلاح سياسيا او اجتماعيا او اقتصاديا . . . ولذلك فاصلاح المسلم يتحقق على اساس تعديل توازن القسوى ، والمزاوجة بين الفرد والجماعة وهذا التعديل لسن يكون الا بالقوة لان الاسلام ليس صياغة ( موعظة الجبل ) وانما هو قوة التحدي والمواجهة لكسل ( القوى المحاصرة ) والتي باتت الآن واضحة في الاستعمار بمختلف اشكاله .

ان الحكم في الاسلام يعني تطبيق التعاليه والمبادىء الاسلامية على الامة الاسلامية ، وليست هذه محاولات نظرية فقد عرف تاريخ الاسلام حكومة استطاعت ان تبرهن عن المكانية تطبيق الشريعة الاسلامية بسهولة ويسر وبساطة . . . وان تنمتع الامة المسلمة بالعدالة والحرية والمساواة . . . وكنت الدولة الاسلامية في شكلها ومضمونها دولة ديمقراطية شورية يختار فيها الشعب حكامه ليقيموا (شريعة الله) فيما يتعلق بالثوابت من القواعد الاسلامية ، وبجنهدوا في قضايا الانسان المعاشة ومعاملاتهم الهادية ، بل يطبقوا تعاليم القدرءان بحذافره ، وشريعة الله متكاملة كما يقول الغزالي

غير ان العلاقات بين عالم المسلمين وغبرهم وضعت سياسة الحكم الاسلامي في عدة تناقضات . ذلك انه دين لاسعاد الانسان ضمن المجموعة انبشرية ومن تم قالقومية والاشتراكية والوطنية انما هي اطر وشكليات . ولهذا فالحكم في الاسلام اليوم يتصارع بين اصولية راديكالية سلبيسة ، وبيسن قوميسة وليبيرالية . فالسلفيون يرون ان الاسلام يسعسي القوميون يرون الانسان دون اعتبار للقومية والاقتصاد بينما القوميون يرون ضرورة احسلال القوميسة كأساس لتنظيم المجتمع المسلم ، والاشتراكيون يؤكدون على اقتصاديات الشعوب لنحقيق سعادتها ... ولذلك في اظهار تجديد وعصرتة للامة الاسلامية عن طريق بلورة نظام الحكم وتحقيق معادلة مستوحساة مسن فلسفته ...

وقد كان المصلحون المسلمون يرون في فتح

باب ( الاجتهاد ) وسيلة للتجديد . وأكدت حركات التاريخ أن ( الثورة ) هي الوسيلة الوحيدة لانقاد المسلمين عن المؤامرة الاستعمارية التاريخية الكبرى عن طريق المسارعة باتحاد المسلمين والعالم الاسلامي عن طريق تطوير نظام الحكم على اساسه الاسلامي .

### تفيرات استقبالية في الحضارة الفربية:

سيشاهد القرن الوحد والعشرون تغيرات كثيرة تتمثل في الثورة الصناعية ، فهلذا القرن المقرن العشرين ، الذي كان عصر التقنيات، بينما كان القرن التاسع عشر عصر العلم والمعرفة ولهذا فان الثورة الصناعية ستظهر في مختلف القطاعات . ففي ميدان ( التغلية ) ستظهر تروة صناعية تعتمد على الكهرباء الذرية . . . كما سيتقدم علم ارتياد عوالم الفضاء ، واستفلال الطاقة الشعسية ، والغيوم الاصطناعية ، وبناء حضارة وهذه الثورة الصناعية ستغير ( النظام الحضاري ) وهذه الثورة الصناعية ستغير ( النظام الحضاري ) سيدفع الى احداث تورة تربوية وتعليمية حيث يخضع العقل نفسه للدراسة من اجل تطوير التعليم وتغيير اتجاهاته حتى يلائم المستقبل العلمي الجديد.

ان الثورة الصناعية الاستقبالية هادفة الى أن تحقق عالما تنجره التقنية المعاصرة ، وذلك عن طريق البحث عن مصادر جديدة للطاقة حتى يمكن توفر تفذية صحية جيدة تحفظ للجسم البشرى قوته الطبيعية ، وتوفر تفذية فكرية بالتربية والتعليم لتكوين الفرد تكوينا عقليا ونفسيا متكاملا . وكذلك مزيدا في البحث في علم ( الاجتماع ) هذا العلم الذي تهمله اهمالا كليا في بلادنا ، ومن ثم نُعرض شعوبنا تهدف الى معرفة الفرد في المجتمع وحركة المجتمع عن فهم مثله العليا ومشاركة الافراد . لقد كان التطور والتغيير الاستقباليين يحدث تحت وطاة الظروف والمناسبات ، وكان تطلع الانسان القديسم لمعرفة المستقبل عن طريق النجامة والعرافة ... ثم تطلع بعد ذلك ليعيش حياة أفضل بما عبر عنه ( بالثورة المغيرة ) أي ( التطور الطبيعي ) وبعنسي بذلك التغيير بتدخل ( العقل ) أو بحركة التـــدرج

والتطور وبتدخل العقل في المجال الطبيعي .

اما الآن فقد أصبح التغيير التربوي أجدى بعد ظهور تحديات عوامل مختلة التفجير السكاني ، وتناقص المواد الطبيعية وتلوث البيئة ، وتقدم المدن وتزايد العنف ، والحروب ، ولذلك فقد أصبح لزاما البحث في المستقبل على أساس علمي متأصل في العقلانية ومثلائم مع الثقافات وتوفر الموضوعية والواقعية والانتهاج العلمي ، حيث يمكن أن نخطط للمستقبل والاضنا بشريا وانتاجا ، أن النمو الديمفرافي والتقدم الثقني والخوف من المصير بعد انتشار وسائل الدمار والخراب حقق كل ذلك هموما معاصرة وتطلعا الى مستقبل أن لم يكن أحسن فلا أقل من أن يكون واضحا . . . .

لقد أصبح التنافس بين الشعوب يذكي المغامرة الاستقبالية لتخرج من وطاة ( التخطيط الاجتماعي ) ( والخيالية العلمية ) وساعدت التكنولوجيا الحديثة عما فيها من اوطوماتية وسيبيرنية والكترونية على تحريك عقل الانسان لنمو المعرفة بمختلف فروعها حتى بستفاد من المهارات والخبرات . ولن يتغير المستقبل الا على أساس ( ثورة تربوية ) وبناء تعليم الغد على العلم والتكنولوجيا والثورة الصناعية ... وليس العلم هو التكنولوجية ولا التكنولوجية هي العلم ، بل التكنولوجية مظهر من مظاهر العلم ... فالعلم قد يكون انسانيا وقد يكون تكنولوجيا ، ولذلك فحضارتنا الاستقبالية تطبع العلهم والتكنولوجيا بانسانية الثقافة الاسلامية ، ولن تكون ثورة تربوية الا على أساس تغير وسائل المعرفة ، وتغير معرفـــة المعرفة بتطوير الفكر عن طريق معرفة ( الدماغ الإنساني / والبحث في خلاياه عن طاقات جديدة ، وعلى ضوء الدراسات البيولوجية في الدماغ مسع تحليل ابستمولوجية المعرفة المتعلقة بذلك ستتغير طرق المعرفة ذاتها ، ومن هذا سيتغير تبعا لللك اسلوب التعليم والتربية والتلقين والتوجيه الداخلي الداتي ، والتوحيه الخارج عن الذات ...

وهذا التحليل الجديد للمخ ومعرفته بذقــة واستغلاله الى ابعد حد سيتــم ايضــا على اساس التحليل النفسي الوجداني واستقلالــه مع تأكيــد صلاته الدينية والاجتماعية واللغوية ... اذ ان تطور علات التحليل الاشعاعي والالكتروني وبالاخــص في

ميدان ( البيولوجية ) مكن من معرفة الخلايا والهرمونات المخية حيث أتاح للباحثين المربين معرفة دقيقة بطريقة المخ في تسجيل الاحداث والصور والزمان والمكان وغير ذلك . . وبدلا من اصطناع ( المقولات ) لاقتباس المعرفة أصبحت وسائل اخرى ادق واشمل لمعرفة المعرفة ... بل سوف يتفير نشاط أجهزة الدماغ تبعا للاستفادة من افراز مواد كميائية خاصة ، فمثلا مادة A.D.N. اى Nucleiqui desoxyribo a cide وهو المكون لحزء أو لمعظم المواد المكونة ( كروموزوم ) des guenes وجنيسز Chromosomes وهذا الجهاز قادر على امتصاص الأف المسميات المركز المخى يقتنص آلاف الكلمات كما أشارت الآية القرآنية الى ذلك في قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها » وفي قوله تعالى : « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » .

وتوضح البيولوجية ذلك بأن الحوامض الفوسفورية التي تعتبر من المكونات الاساسية لنواة الخلية هي في الواقع جزئيات كبيرة ناتجسة عسن تكثيف خطي للاجسام المسمساة « النوكليوتيسد » لحدة nucleoudes

مكونة من تكتيل السكر والسودة الازوطية وبين محمع المدرات الفسفورية ويتكون هذا التكتيل بواسطة مجموعة فوسفورية تضم السكريات الى بعضها جاعلة منها سلسلة من النوكليوتيد وتحتوي جزيئة A.U.N على اربعة انواع من ( النوكليوتيدات ) المكونة لكل منها وتسمى هاته السودات ( بالادنين ) Adénine

السيطورين Guanine ويرمز لها في الابجدية والكوانيسن Guanine ويرمز لها في الابجدية والكوانيسن A.G.C.T. هذا ولاسباب حجمية تتجمع الادنين مع التيمين والكوانيسن مصع السيطورين وتتكون. A.D.N مسن (ليفيتيسن) متعددة النيكليوتيدات متجمعتين فيما بينها وذلك عن طريق اجتماع الادنين مع التيمين والكوانيسن مصع السيطورين ثم التيمين مع الادنين والسيطورين مع الكوانين والسيطورين مع الكوانين والسيطورين مع متكاملتين ويتم تكاثسر الكوانين معا يجعل اللغتين متكاملتين ويتم تكاثسر جزئية الام الغتين وتضاعف كل منهما فينشا عن ذلك تواجد جزئيتيسن جديدتيسن تحتوي كل منهما على ليفة من الجزئية الام وليفة

جديدة التكوين ، ومن خصائص هاتين الجزئيتين المجرئيتين المجرئيتين المجرئية الام ، وقد بحدث ( تغيار احيائي ) في هيكل الجزئية بسبب حوادث عديدة عند التكاثر مثلا :

ويتبين من هذا التحليل البيولوجي مدى امكان استفلال هذه الدراسات في ميدان البيولوجية التربوية فيصبح التعليم بذلك نقطة انطلاق لنطوب الفكر المستقبلي وليطور هو بنفسه العلوم حتى يتاتي تغيير الواقع فالتعليم في المستقبل سيتجاوذ التلقين الى التصوير وتكوين الملكة والتخصية لمواجهة التطورات العلمية ايضا في عملية جدلبة بين الانسان والطبيعة والمجتمع .

### النظرة البيولوجية المستقبلية :

ان تطور البحث العلمي معتمدا على التكنولوجية السحديثة ساعد على تطور التحليلات البيولوجية التي اصبحت اساسا لتقسير الحياة الانسانية ، ولذلك فالبيولوجيون اليوم بضطلعون بمهمة قيادة الانسان. فهل سيتطور هذا العلم للتدخل المقيد في الحياة الاجتماعية .. وما دام العلماء في القرن التاسيع عشر استطاعوا ارجاع الإخلاق والسياسة الى علوم الحياة فان القرن الواحد والعشرين سيرجع على النفس وعلم الاجتماع بقروعه وعلوم الاخلاق الى علم البيولوجية ... ومن ذلك يصبح من الامكان تصميم المجتمع واخضاعه لنظام عقلاني .

ان علم ( الاجتماع البيولوجي) سيعتمد استقبالا على جينيتيكية السكان ، وعلى علوم البيئة والعادات ، ليتطور الانسان ( المستقبلي) على اساس قوانين الورائة ( جينيتيك ) وقوانين الطبعة: ( البيئة ) والعلاقة الجدلية بين الانسان والكون ، وهذا المذهب التطوري الجديد سيكون نتاج ( الاجتماع البيولوجي ) ليوضح الوجود الانساني وطبيعة الاخلاق ، والعلاقات الانسانية والعلاقات بين المكان والزمان والانسان ، وبذلك يستطيع ( علماء النفس ) تحليل الطبائع الفردية ( كالجنس ، والخلق، والتوازن الذاتي وعلاقته بالتوازن الاجتماعي ) .

وهكذا سيملك الانسان السيطرة على طريق التطور ، ويصبح علماء الاجتماع البيولوجيون هم علماء الاجتماع البيولوجيون هم المذاهب الاخلاقية والاقتصادية والاجتماعية التي لا ترتكز على الاجتماع البيولوجي ، وبهذا سيفقد الفنانون والادباء القدامي مراكزهم فلن تعود القيادة لادب هوميروس ، والمتنبي وطاغور ، وشكسبيس ، وتولوستي ، لان هؤلاء لم يكونوا على علم بالتحليلات البيولوجية وبالاخص في (الجينيتيك) و (الكرموزوم) مثلا ، . ان الفرد هو خلية صغرى في المجتمع ، لا يعمل الا مع الخلايا . . . ودوره انتاج جينات فردية متاثرة بجنبات اخرى عموديا وافقيا لتستمر متحركة في المجموعة البشرية الكبرى .

ان هذه ( الجينات ) ( الجنيات !! ) هي التي. تمبر عن عبقرية الثخبة القيادية في الهيكل العام من انواعها المتعددة ، وكانها مجموعة من النحل تخضع لليعسوب ، وليس هذا تعبيرا اساسيا ، عسن قيادة النخبة ، ولكنه تعبير ببولوجي عن نشاط النخبة .. وهذه الطبيعة هي التكبيف الجينيكي في طبيعة المجتمع للمسيرة الانسانية التي هي مجموعة من العلاقات والتصرفات وسوف تفسر أعمال العقل الباطن الانساني المجتمعي بالدين السذي تعبيسر للسلوك الاخلاقي الانساني ، حتى تعرف اسبساب تحريم المحرمات بيولوجيا . . فالزواج من الاقارب المحرمات مثلا يوجد في بعض الحيوانات لاسباب ببولوحية ... وهذه التفسيرات ستعطى للمستقبل مفاهيم جديدة للقيم والمثل الانسانية العلبا ألتي لن تصبح مجرد عادات وراثية وتعاليم نابغة عن مصالح اقتصادية . . . بل ستغير النظرة للموضوع .

ولهذا ، فهذه الدراسات والابحاث البيولوجية المحلية ستعين على برمجة العقل كما تبرسج آلات ( الكمبتور ) و ( الاردناتور ) فيتطور الذكاء الطبيعي ويستقل الذكاء الصناعي بتنظيم الفكر ، واستقبلال خلايا الدماغ استغلالا قويا بدل ان يستغل منها الآن عشرها ) عند معظم الناس ، وسوف يتعلم ( العقل ) كيف يفكر ، وكيف ينعلم ، ويلقن الخلايا المخية منذ عهدها في ( الرحم ) دروسا لتعد الانسان الى معجزة عبسى عليه السلام الذي ( كلم الناس في المهلد عبسي عليه السلام الذي ( كلم الناس في المهلد صبيا ) ، ان هذا الحدث الماضي الذي كان معجزة للنبي (عيسى ) قد يصبح ( معجزة ) الانسان كله في العلم العستقبلي أيضا ، وأن المربين سوف يجدون

انفسهم بعد هذه الدراسات العلمية قادرين على تربية الوجدان الداخلي وتنمية المهارات ، والذكاء. واستمرارية التكوين الشامسل العسام في الحيساة الاجتماعية سواء على الصعيسد السياسي بتنمية العلاقات الحرية ، او على الصعيد الاجتماعي بتنمية العلاقات وضبطها او على الصعيد الاقتصادي بتنمية الاكتفاء الذاتي ... واذا كان في الكون طاقات متعسددة لا حصر لها قان طاقة البشر لا حد لها كذلك ، فالمواد البشرية عن عقل وايمان تنمو بالتعليم والتربية ... والتأمل والدين الصوفي وبالتفكير والفريزة ، وهسي والتأمل والدين الصوفي وبالتفكير والفريزة ، وهسي الاجتماعي العام ) فالانسان لا يعيش وحده ، والمعرفة

لا تسمو وحدها ، بل لا بد من الحوار المستمر ليمكن ان يحقق الانسان معجسزة وجسوده على الارض ، فالتنمية الاجتماعية تتحقق عن طريق ( القانون ) والشرع و ( الاخلاق ) . . . القانون الذي نريد بسه التنظيمات الاجتماعية المتفيرة ، والشرع السذي نريد به التنظيمات الاجتماعية القارة ، والاخلاق التي نريد بها التكوين المستمسر عن طريسق السلطسة نريد بها التكوين المستمسر عن طريسق السلطسة ( الذاتية ) الداخلية في الانسان . . . وتستمر فكرة العبادة وسيلة لحفظ الثقافة من التردي والاستيلاب ليظل كل السان واعبا قادرا على تقرير مصيره . . . فكل مجتمع يقور مصيره بافراده ، والا فسية . . . مصيره الاخرون . . . وتلك هي العبودية الرخيصة .

THE THERE THERE THERE THE

استان برحمت السلالة الطبيقة المؤدسة بالمحتلال معاولات المحتلى الورادي المحتبة المستبرة المرادي المحتبة المستبر والمستم المستبة الملتان في القالون الماسي استسبة 1860 ( في يبن الأولي التي المستوفع والوامية الان التي المقال الراء المقال بالراء من والسياء ومحتال سنة الكريسي فعالية عسمة المرادي المحتبة والمستبرة والمستبرة ومسترا وراسة والمناب فالمال بالمستبرة المجالية والمستبرة التي التي الكري الانتقال في المتاريخ المتحدة المتاريخ

ان الانسان المسلم طاقة قوية لانه يستمد القوة من ( وحدانيــة الخالق) ويختار لنفسه طريقه بعد ان هداه خالقه النجديــن ويصنــع مصيره دون معارضة الخالق ، أو تحدي لارادته لان طريق الخير واضحة ترضي الله ورسوله والناس اجمعين ، وهو يعتمد عقله الــذي يعمــق ايمانه ، وايمانه الذي يضبط عقله .

- 65 -

جائزة المسزالتاني

### أذاع الديوان الملكي البلاغ التالي :

اصدر صاحب الجلالة الملك المؤيد بالله خلال مداولات المجلس الوزاري المنعقد أخيرا برئاسته المنيفة للنظر في القانون المالي لسنة 1980 من بين الاوامر التي اصدرها والتوجيهات التي اعطاها امره المطاع بان تمنح جائرة تحمل اسمه الكريسم بمناسبة عيد العرش المجيد لاحسن دراسة واكملها تتناول بالبحث الكيفيات والطرائق التي يمكن أن يتأتي بها أدراج الزكاة في النظام الاقتصادي والجبالي الحاليين ببلاد وتحصيلها واستيفاؤها كاسهام من الذين فرضها الله عليهم في توسيع وتكثير مداخيل الدولة .

وقد كلف سيدنا أيده الله ونصره وزيرالدولة في الشؤون الثقافية بأن يؤلف لجنة من العلماء وذوي الخبرة من الاساتذة المتخصصين لدراسة الابحاث وتقييم الاعمال التي سترشح لنيل الجائرية.

ولكي يستطبع اعضاء اللجنة ان يمعنوا النظرفي هذه الاعمال ويصنفوها التصنيف المحكم فقد قرر حفظه الله ان توجه الدراسات الى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية قبل فاتح فبراير سنة 1980 .

وتيسيرا من العاهل المفدى لاعضاء اللجنة والراغبين في ترشيح دراساتهم للغوز بالجائزة الملكية اصدر سيدنا الهمام امره السامي الى وزيره في الاعلام والى مدير المطبعة الملكية بأن يقوم كل واحد منهما بطبع جملة من الدراسات المرشحة .

اطال الله بقاء سيدنا الملك المعتز بالله وحفظه راعيا عظيما للعلم والعلماء وحصنا منيعا للوطن والمواطنين واقر عينه الكريمة بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير المبجل سيدي محمد وصنوه الجليل مولاي رشيد واخواتهما الاميرات الفضيلات .

### الانتالاناليية

### الأستاذ عبدالعزب زبنعبد اللد

هي موسيقى عربية الدلسية مغربيسة تجذرت اصولها على ضفاف الرافدين وانتقلت مع ( زرياب ) الى الاندلس الرطيب حيث تأثرت بعوامل مغربيسة ظلت خلوا من كل عنصر اسباني واثرت هي الاخرى في الموسيقى الاوربية وخاصة الالحان الكنسية وقد ادرج المغاربة في هذه الموسيقى الشرقية طبوعسا وموازين وصنائع معا اضفى عليها طابعا مغربيسا في كثير من الحالات بجانب الاصول العراقية الاندلسية.

وتنقسم هذه الموسيقى الى وحدات أو نوبات لكل منها نفمة خاصة تسمى الطبع وهذا الطبع يتكون بدوره من نقط خاصة ويصل عدد الطبوع الى ثلاثمائة وستين على عدد أيام السنة الشمسية .

والتلحين عند الآليين معناه وضع قطعة موسيقية للتعبير عن عاطفة وافراغها في نفمات ينسق فيما بينها في توليف متجانس يتكون منه طبع يسبك في ميزان مناسب طبقا لايقاع خاص له وحدة تؤدى في زمن محدد تسمى ( الدور ) وقد بلغ عدد الموازين في الاندلس اربعة اضاف اليها المفارية ميزانا خامسا هو ( الدرج ) ( سمى بذلك لانه مدرج بين الموازين ) في حين أن الموازين الاخرى هي بين الموازين ) و ( القائم ونصف ) و ( البطايحي ) و ( القدام ) و بضبط كل ميزان بما يدعى ( الترساد ) الضرب بالآلة المسماة ( الطر ) أو باليدين الراحة على الراحة على الراحة .

وما زال المفارية يحفظون من النوبات احدى عشرة تتناسق مع موازين عددها خمسة وخمسون ، وقد لاحظ الاستاذ محمد الفاسي أن هذه الموازين ضاع منها ثلاثة هي (قائم ونصف الرصد) و (قائم ونصف الحجاز المشرقي ) و (درج رصد الذبل) التي تأمل (جمعية هواة الموسيقي ) العثور عليها .

والموسيقى تسمى الآلة بالمغرب والموسيقار هو الآلي وقد وردت هذه التسميسة فى « نزهسة الحادي » عند الكلام على سيرة المنصور الذهبسي « وتسمى أيضا الدندنة » .

وقد تبلور التبادل الموسيقي بين العدوتيسن خاصة في العهد المريني بين غرناطة وقساس وان كانت اشبيلية قد قامت قبل ذلك بدور هام عندما كانت مركزا للفنون ، وقد ترعرعت (الآلة) بجميسع طبوعها خلال هذا العصر حتى كان للجيش المريني نفسه في عهد أبي عنان موسيقاه الخاصة به كما كان للاسطول موسيقاه (راجع رحلة أبي عنان المريني المسمأة « فيض العباب . . ») لابراهيم بن عبد الله المعروف بابن الحاج وهي عادة استمرت الى اليوم حيث يتفنن الجوق الملكي في الوان الآلة الاندلسية وبلغ الاعتناء بهذا الفن مبلغا اصبح معه للموسيقسار وبلغ الاعتناء بهذا الفن مبلغا اصبح معه للموسيقسار مكانة كبيرة في المجتمع .

وكان المنصور يجلب الى مراكش أرباب الموسيقى واصحاب الاغاني من أهل فاس وكأنوا قد وفدوا على المنصور على سبيل المادة فأخرج يعضهم والقاضي أبو مالك عبد الواحد الحميدي حاضر بشبابة من الابريز مرصعة أعطاه أياها المنصور ، وبعضهم قال أعطاني كذا وكذا . . فقال القاضي : « لأن بلغت فاضا لاردن أولادي ألى صنعة الموسيقى ، قان صنعة العلم كاسدة ، ولولا أن الموسيقى هي العلم العزيز ما رجعنا مخفين ورجع المغني بشبابة الإبريز ( الاستقصاح ج 3 ص 96 ) المغني بشبابة الإبريز ( الاستقصاح ج 3 ص 96 )

ابراهيم بن محمد بن عبد القادر النادلي الرباطي ( اغاني السيقا ومغاني الموسيقي ) او ( الارتفالي علم الموسيقي ) ( راجع خع - 1821 - د ) ( راجع خع - 1801 - د ) ( م = 707 - 241 ) خع 100 ( 66 ورقة ) . الموسيقار ابراهيم بن محمد الجزولي الرباطي 1325 هـ / 1907 م ( الاغتباط لابي جندار ) . ( ج 2 ص 22 ) .

رسالة في الفناء الملهي أمباح هو أم محظور لابن حزم ( الاسكوريال ) ( 25 ) •

ابن نصيحة (موسيقار السلطان محمد الثالث)، اختصار ابن اسحاق التادلي الرباطي لتذكرة داود الانطاكي المسمى « التذكار لما في التذكرة من الطب مع الاختصار » ، (مخطوط

محمد التطواني بسلا) .

ابو بكر الادريسي القيطونسي ( 1240 هـ / 1824 م ) – استاذ محمد بن علي السنوسي في الموسيقي ( حاضر العالم الاسلامي للامير شكيب ارسلان ج 1 ص 279 ) .

له رسالة في الموسيقي : فقد الاصل العربي واحتفظ بالترجمة العبرية دون اسم المترجم في المكتبة الوطنية بباديس عدد 1036 .

L. Leclerc, medecine arabe, T. 74
 G. Sarton, Introduction to the Hist. of)
 Science, I, 230

\_\_ احمد بن المامون البلغيثي الفاسي ( 1348 هـ/ 1929 م ) •

له « تشنيف الاسماع في اسماء الجماع وما بلائمه من مستندات السماع » ( في مجلدين ) طبع الجزء الاول بفاس ( في 60 صفحة ) .

رسالتان لاحمد بن خالد الناصري ، في فن الموسيقى والتنظير بين النفهات العربية والعجمية .

خاطب بهما صديقه العلامة الفلكي ادريس بن محمد ( فتحا ) الجعيدي السيلاوي .

تاليف في « الامداح النبوية وذكر النغمات والطبوع » لاحمد بن محمد بن العربي احضرى البوعصامي الاندلسي المراكشي ( كان حيا اواخر المائة الثانية عشرة ) رتب مدائع وموشحات اهل المغرب على النغمات الاربع والعشرين وذكر مستنبط كل نوبة ساير به كتاب الحايك في الامداح بدل التفرل والنسيب .

( مجلد ضخم في خس ) و الما الما

وقد ذكر النغمات والطبوع مع بيان تعلقها بالطبائع الاربعة وصور شجرة الطبوع فجعل الغريبة المحررة تميل لكل طبع اصلا بلا فروع وجعل الماية اصل رمل الماية انقلاب الرمل والحسين والرصد للدم وفصل الربيع وجعل الزيدان اصل حجاز كبير الخ .

( راجع الاعلام للمـــراكشي ج 2 ص 199 ) حيث ذكر انه يوجد بخزانتــــه .

\_ احمد بن محمد بن الخياط الزكاري ( 1343 ه/ 1924 م )

له: « مواهب الارب المبرئة من الجرب في السماع وآلات الطرب ( مجلد ) اختصره الشيخ جعفر الكتائي وطبع هذا الاختصاد بفاس على الحجر ( 23 ورقة ) .

الامتاع والانتفاع في مسالة سماع الخ . . مجهول المؤلف الفه باسم يوسف بن يعقوب ابن عبد الحق المريني ( 706 هـ / 1307 م ) ورتبه على ثلاثة ابواب وسمى فيه 31 نوعا من آلات الموسيقى .

توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية بمدريد فرغ منها ناسخها عام 701 هـ / 1301 م . وقف عليها الشيخ عباس بن ابراهيم المراكشي ( الاعـــــلام ج 2 ص 200 ) .

كما وقف الاستاذ محمد ابراهيم الكتائي على السم المؤلف وهو ابو عبد الله بن الدراج ويوجد كتاب باسمه في خع (= 1828) عنوائه « الكفاية والفناء في احكام الفناء » . وقد اشار المراكسي الي ما اورده المؤلف من ان طبع الاستهلال الذي هو فرع عن الذيل قد استخرجه الحاج علال البطلة بفاس أيام محمد الشيخ السعدي ( يوجد في مجلد عدد 5307 ) ويوجد بخزانة الإخ الاستاذ محمد داود بتطوان ويوجد بخزانة الإخ الاستاذ محمد داود بتطوان كتاب من هذا النوع بخط العلامة محمد بسن قاسم بن ذاكود .

. احمد العسراوي التطوائي الموسيقي ، له اختصار التذكرة للتادلي ،

\_ احمد بن محمد الرندة الرباطي ( 1380 هـ / 1961 م) •

كان له ولوع بالطرب وعـــزف الكمـــان ، من اعلام الفكر المعاصر ج 2 ص 57 .

\_ جعفــر بن ادريـــس بن الطاهـــر الكتانـــي ( 1323 هـ / 1905 م )

اختصر كتاب ( مواهب الارب المبرئة مسن الحرب في السماع وآلات الطرب ) لاحمد بن محمد بن الخياط الزكاري .

ا خع = 11727 = ر ) – ( 172 ورقة ) . طبع هذا الاختصار بفاس على الحجر (23 ص).

( كشف القناع عن تأثير الطبوع في الطباع ) لسليمان الحوات .

( 1231 هـ / 1816 م ) - ( خــم 1239 ) .

الحسن بن احمد الحايك الاندلسي التونسي التونسي التطــوانــــي ( 1130 هـ / 1717 م ) . له « الحائك ) ( اشتمل على جميع نوبات وطبوع آلات الطرب وعليه عمــل المغنيسن المغاربة في صنعتهم الموسيقيــة ، وهــدا

الكناش لم يبق على ترتيبه الاصلي بل بترتيب النقيه الوزير محمد بن المختار الجامعي ، وقد اورد خطبته ابو اسحاق التادلي في « أغانسي السيقا في علم الموسيقا » ( ليغي بروفنصال في مخطوطات الرباط العربية ص 196 ) . خع = 8 ( 60 ورقة ) / خع = 88 .

توجد نسختان من کتاب الوزیر الجامعـــي فی خع = 1327 د و 8 د .

وتوجد خطبة التاليف في الموسيقين خصع = 1031 د .

وردت في آخرها الاشارة الى ترتيب صنائع كل ميزان من كل نوبة حب نظر حداق المعلمين في عهد سيلاي محمد بن عبد الرحمن وهي نفقة هذبت باقتراج الوزير محمد بن المختار الجامعي ما 1303 هـ.

زرياب على بن نافع المفنى المتوفى بغرناطة ( 230 هـ / 844 م )

على بن محمد بن عبد الواحد الزجلي الفاسي له ( اغاني الصيكا ) وهي الحان ما زالت موجودة في اسبانيا الى الآن .

رسالتان في الالحان للسلطان المولى سليمان:

1) رسالة في السماع بعنــوان ( امتــاع الاسماع بتحرير ما النبس مــن حكــم السماع ) ، مكتبة دبلس ــ جــتربينــي الــماع ) ، مكتبة دبلس ــ جــتربينــي خــم ( 4132 ) ، نــختان في خــم ( 4764 ــ 6040 ) .

2) تقييد في حكم الفناء (خم 4864-6430) وتوجد نسخة (خم 1114) بعنوان : 
الا تاليف فيما هو مختلف فيه من الفناء وما هو متفق عليه من تحريم مع تعريف الفناسا » .

الشبلي المكناسي الموسيقار ( تاريخ تطوان ج 3 ص 69 ) .

\_\_ عباس بن فرناس الاندلسي اصاب حظا مــن الموسيقي عد معه من طبقة زرباب في الغناء ،

- (له رسالة في الموسيقي) وهو الذي اخترع النجاج من الحجارة وحاول الطيران بآلة صنعها . (نفح الطيب ج 3 ص 374) .
- ميد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي ( 1096 هـ / 1685 م)
  له : ( الجموع في علم الموسيقي والطبوع ( رجز ) ( برلين 5521 ) .
  وقد تحدث في كتابه ( الاقتصوم ) عن الطب بالالحان ( في ثمانية ابيات ) . ومعلوم أن مستشفى سيدي فرج بفاس كان يمالسج الامراض العصبية بالموسيقى .
- \_ عبد السلام بن الطائع ابو غالب الادريسي الفاسي الموسيقي ( 1290 هـ / 1874 م ) شجرة النور ص 403 لـــه :
  - 1) اختصار التذكرة للتادلي .
    - 2) اغانسي السيقاله ،
- \_ م\_ولاي العربي بـن احمـد الوزائي له معلومات عن الطرب الاندلسي والعلامـات الموسيقـة (خـم 7728) .
- الحاج علال البطلة الفاسي من رجال الموسيقى
   في عهد السلطان السعادي .
- \_ محمد الشيخ هو مستنبط طبع الاستهلال حسب كتاب في الفناء لمؤلف مجهول في المكتبة الوطنية بمدريد عدد 5307 .
- ( تسلية الاتباع ببعض ما يتعلق بحكم مسألة الطرب والسماع ) لفتح الله بن أبي بكر بنائسي ( طبعة بالرباط ) .
- \_\_ ( الانسان المعجب في اللسان المطرب ) لابي الفضل الكبير بن هشام الكتاني ( مسات دون اتمامه : الموجود منه في ثلاثة كراريس ) .
- \_\_ ابن الحــداد محمد بن احمد الــواد آشــي له ديوان كبير في العروض مخرج فيــه بين الالحان الموسيقية والآراء الخليلية ( النفــح ج 9 ص 238 ) .

- ( استنزال الرحمات بالطبع والنفمات أو بانشاد بردة المديح بالنفمات ) لمحمد العابد بن احمد بن سودة .
- ر الآلة واطباعها ونغماتها وتاريخ دخولها ألى المغرب وشرح مصطلحات للموسية ي (مجلد وسط فرغ منه سنة 1325 ه/1907م)
- \_ محمد بن الطيب بن احمد بن يوسف العلمي المتوفيي بمصر عصام 35 - 1134 هـ ( 1721 م - 1723 م ) ( مؤرخو الشرفاء ص 295 ) •
- قصيدة في غلام يسمى بابسي الحسن علسي الدكالسي ( 68 بيتا ) خصع = 158 د مطلعها
  - افدي بأمي وابسي ظبيا عزيزا مربسي
- ابن الطیب العلمي لعبد الله کنــون ــ مجلــة
   السلام تطوان 1934 ــ مصنفاته :
- تاریخ تطوان ج 2 ص 12 / الدر المنتخب
   لابن الحاج ج 8 ص 28 من مخطوط ابن
   زیدان / النشر ج 2 ص 204 / بروکلمان
   ج 2 ص 684 .
  - 2) الانيس المطرب طبعة فاس 1305 ه. .
- 3) رسالة في معرفة النفمات الثمان مدرياد 334 ed. H.G. Farmer - Glasgow
- محمد بن جعفر الكتاني (1345 ه / 1926 م)
   له ( تقبيدات على كتاب السماع ) لابي الفضل محمد بن الطاهر المقدروف بابن القيسراني . (مكتبة محمد الناصر الكتاني)
- \_\_ محمد التهامسي بسن المدنسي جنون ( 1331 هـ / 1913 م )
- له: ١ الزجر والاقفاع بزواجر الشرع المطاع عن آلات اللهو والسماع) سار فيسه على تشديدات ابن الحاج لا على تسهيلات المواق ، وقد طبع بفاس في 295 صفحة ، وقد الف في

- الرد عليه سيدي جعفر الكنائـــي ( مواهـــب الجـــرب في الــمـــاع وآلات الطـــرب ) . ( الإعلام للمراكثمي ج 6 ص 103 ) .
- \_ وابن جلون حدو الفاسي هو ايضا من الموسيقيين.
- الموسيقار محمد الصبان الفاسي ( رأجے محمد ) .
- الجواهر الحان في نفم الالحان) لمحمد
   الفالي بن المكي بن سليمان . يقع في
   كراستين بخزانة الاستاذ محمد المنوني بمكتاس
- ابن طاهر المهدي بن يوسف بن ابي عسرية بن علي بن ابي المحاسن الفاسي الموسيقي ( 1178 هـ / 1764 م )
- تاريخ تطوان ج 3 ص 66 / عناية اولى المجــــد ص 58 .
- كان يعرف (حسب مؤرخ تطوان سكيرج) انشاد 24 طبعا من طبوع الموسيقي ويعزف على العود والرباب، تتلمذ للاديب الشبلسي المكتابي
- كان الوليد بن زيدان مولعا بالسماع لا ينفيك عنه لميلا ولا نهارا ( الاستقصاج 3 ص 133 ). ومن الموسيقيين الاندلسيين الذين استوطنوا الشرق ابن ابي الحكم محمد بن عبيد الله بن المظفر الباهلي افضل الدولة ( 570ه/1174م) صنع ارغنا وله يد في سائر آلات الطرب وكان طبيب بيمارستان دمشيق الذي بناه نور الدينبن الشهيد .
- طبقات الاطباء ج 2 ص 155 / الدارس ج 2 ص 137 / الوافي بالوفيات ج 3 ص 330 .
- رسالة في الموسيقي لعمر الخيام ( 526 هـ / 1131 م ) نادرة جدا لا تكاد توجد نــخــة اخرى ( في ورقتين ) . مكتبــة مفنيســا العموميــة 1705 / 5 .

- عنصر الموسيقى لاسحاق بن حنين ( 1298ه
   او 1299 هـ ) نسخة فريدة 1705 / 9 .
- \_\_ كنائل الموسيقى الإندلسية ( 11 نوبة ) مكتبــة الكــــلاوي .
- ( الروضة الغناء في اصول الغناء)
   ذكر مؤلفه المجهول امداحا قبلت في السلطان
   مولاي رشيد وهو ينقل عن ابن زاكور
   والبوعصامي خع = 192 ا 137 ورقة ) .
- المكتبة الوطنية بتونس ( د 33 م ) وهو مجموع مشتمل على اصول الحان واصوات وفروع وموشحات وما شاكلها من لوزان وابيات .
- مجموع في الفناء والطرب ( نوبات على الترتيب
   التطواني ) خع = 1518 د ( 98 صفحة ) .
- مجموع فى الفناء رالطرب اعتنت بجمعة الارسالية العلمية الفرنسية بطنجة ، وهو عبارة عن اجزاء من نوبات يغلب عليها الترتيب التطواني ( 20 ورقة ) . خع = 1459 د .
- المنتجات الموسيقية ، لادريس بن عبد العالي طبع على الحروف بالرباط . كشف الغطاء عن اسرار الموسيقى ونتائج الفناء طبع على الحروف بالرباط ( 25 صفحة ) .
- حسن حسني عبد الوهاب بالفرنسية
   تقدم الموسيقى العربية بالمشرق والمغرب
   بالانسلسلس ،
- الموسيقى المفريسة المسمساة اندلسيسة محمد الفاسي محمد الفاسي مجلة تطوان عدد 7 (1962)، مجلة ( اللسان العربي ) ملية تنسيق العرب في الوطن العربسي ( عسدد 6 ) . دعوة الحق عدد 9 م 1959 وعدد 7 (1961) .
- تاريخ الموسيقى الإنداسية للدكتور عبد الرحمن
   على الحجى يبروت ( 160 صفحة ) .
- عبد الله الجراري دعوة الحق (عدد 7) 1961
- \_ تاريخ الموسيقي الانداسية بالمفرب \_ محمد

M. cathel, Jull. 1941; F. V., Espana, 16 oct. 1941), B. de la Real Acad. de Ciencias, Bellas Letras y nobles Artes de Cordoba, julie a sept. 1944, n° 50 Madrid, I. de estudios afr. 1950 (56 p.)

\_\_ اغرضا المتروشين و حسول الف\_\_ر الموسية على بالمفروس . De Marangue

\_ الموسية \_\_\_ المفري\_\_ة De Marangue

The Musical quarterley n° Octobre 1929,

Marteus, the Musical observations of a Marocan ambassador 1690 - 1691)

( المجلة الموسيقية الربع السنوية عدد اكتوبر 1922 )

R. Mitjana - El venerable Fernando de contreras, Musico espanol, in Estudios sobre algunes musicos espanoles del sigle XVII, Madrid. 1918

- الموسيقى المغربية ، درسها الاستاذ هوست في كتابه

Nachrichten Von marokos und Fez 1781 Copenhagen

— صوت الاطلس: البحث عن الموسيقي بالفرب Philip Thernten, The voice of Atlas - In search of music in Morocco, London, 1936 (226 p.)

\_\_ الموسيقي ( أسماء الآلات العربية )

W. H. Worrel - Notes on the Arabic names of certain Music Instruments - J. of the American oriental S., New - Haven, LX V III, 1948 (66-8)

البسيط في الآلة هو المسمى عند المشارقة المحجر ( راجع البسيط )
 الاعلام للمراكشي ج 2 ص 199 .

 السماوية: قصيدة ملحون تغنى بصوت منخفض تصاعد تدريجيا إلى السماء .

الصيكا: ذكر الصفاقسي في كتابه « قان ـ.ون الاصفياء » ان السيكاه اصله عربي بالصاد ثم نقل الى العجم فبدلوا الصاد بالسين وهو عندم محل ثلاث نفمات ويسمى عندنا الصكة استخرجه صيكة بن تميم العراقي ثم نقل الى اهل فارس .

( مجلة الاقلام العراقية ج 4 السنة الاولسي 1964 م - 1384 هـ ) .

 المالوف: اسم الموسيقى الاندلسية بتونس يقابله بالمفرب الاقصى كلمة آلة ، وبالحزائر الفرناطي أو الطرب الغرناطي . المتوني ، مطبعة الرسائسة - الربساط .
 ( 1389 هـ / 1969 ) .

\_\_ محلـة تطوان 1962 عــدد 7 .

\_\_ الموسيقى والموسيقيون بالمغرب \_ مجلــة البحث العلمي عــدد 9 ص 96 .

\_ الآلية الإندلسية ( النفح ج 4 ص 117 ) .

ر مجموع الاغاني والالحان من كلم الاندلس ( ديوان الاول والتاسع ) في القرنس النامسن طبع ع 1904 E. Yafil

ترائنا الموسيقسي من الادوار والموشح ــ بـ
 اللجنة الموسيقية العليا ١ تأليف مجموعة مــن
 الاساتذة ) ــ القاهرة ــ اربعة مجدات .

استاذ الماني عضو في مجتمع القاهرة اله: « زمام الغناء المطرب في النظام السائسر في اقاصي المفرب » بالعربية مع ترجمته الى الالمائية ( الاعلام للزركلي ج 1 ص 19 1

 A. Chettin - Les visages de la musique marocaine, Rabat, 1928 (16 p.)

\_ الموسيقي العربية الحديثة

(2) A. Chettin - Tableau de la musique marocaine : R. des ét. Islam. 1940, cahier III-IV (4459 )

(3) Dupuis - Les instruments de musique au Maroc - Terra Mairala, sept. 1947

(4) Er'anger (R.d'..) - la musique arabe - V : Essai de cedification des règles usuelles de la musique arabe moderne. Echelle générale des sens - Geuthner, 1949 - (426) p.

(5) H.G. Farmer - Emprunts hébraïques à la musicologie arabe - Isl. Culture 1941.

(6) P. Féline - la neuba andalouse (Fès) - R. music. oct. 1946.

\_ الموسيقي ( اول مؤتمر بالمفرب )

 Garcia Barriuse - El Primer Congrese de Musica Marroqui, celebrade en Fès (6-10 de Maye de 1939), Tanger, 1940 107 p. et 41 portraits

 Garcia Barriuse - La Musica hispane - Musulmana en Marruecos : Michel Barea, Le والمافظ أبد عبد الله عد بنف الد العطت اد.

تحقيق وتقتديم: الأستاذ عبد العد كنون

الإسال الد

William LL

هذه مقدمة لكتاب حديثي فى حقوق الطفل أعده للنشر الاستاذ عبد الله كنون بمناسبة السنة الدولية للطفل ، بيانا لسبق الاسلام الى العناية بالطفل وتقرير حقوقه على والديه والمجتمع ومؤلف الكتاب من أئمة الحديث ، عاش ثلثي عمره فى القرن الثالث ، وثلثه الاخير فى القرن الرابع ، كما تراه من ترجمته ، ويسر دعوة الحق أن تنشر مقدمة كتاب ( اخبار الصبيان ) ،

هذا كتيب أو جزء كما يعبر علماء الحديث ، جمع جملة من الاحاديث والآثار المتعلقة بأحــوال الصبيان وتربيتهم وآدابهم ، وما يجب على آبائهــم وأوليائهم من العناية بهم والاهتمام بشائهم وتنشئتهم بلارضى والاطمئنان فيستقبلوا حياة التكليف بالغبطة والايمان ، وذلك بعض من كل مما جاء بــه الديــن الحياة وتدبير المعاش والمعاد ، وتقريــر حقــوق الحياة وتدبير المعاش والمعاد ، وتقريــر حقــوق الانــان الى جانب واجباته في جميع مراحل العمــر من الوفاة .

وانه لمما يبعث على الاعجاب ان يكون الاسلام اولى هذه العناية للطفل قبل اربعة عشر قرنا مسن اهتمام الامم المتحدة ، أي المجتمع الانساني ، يأمره وجعلها هذه السنة ( 1979 ) سنة دولية للطفل ، ولكن لا غرابة قالاصلاح الذي أتى به الاسلام شمل كل مطالب الحياة ومصالح الافراد والجماعات ، صغيرها وكبيرها ، وما يتعلق منها بالكبار والصغار والناء والرجال ، وكان الطفل بالطبع من أول مشعولاته ، وهم متعلقاته ، فقد انقذه من الواد الذي كانت قبائل واهرب تجترمه في حق المولود ، خوفا من العار الغال الغار الخراب أو خشية الفقر باطلاق ، كما قال تعالى: « واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهسود

The same of the sa

كظيم بتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكسه على هون ، ام بدسه فى التراب ، الاساء ما يحكمون ، وقال جل شانه : « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ، نحن نرزقهم واباكم ، ان قتلهم كان خطأ كبيرا » .

واوصى بالطفل من حين كونه في عالم الفيب الى أن يصير جنينا فوليدا فرضيما ، فأمر الإباء باختيار الامهات كما جاء في الحديث ( تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ) ورخص للمراة الحامل بالفطر في رمضان اذا خافت على ولدها ، وكذلك المرضع ، وجعل من حق الولد على والده أن يحسن اسمه فضلا عن تحسين ادبه ، وأن يعينه على ما أمر به من البرور فقد روى على كرم الله وجهه ( رحم الله والدا اعان ولده على برة ) وهذا مما يحتج على بعض الآباء الذين يقسون على ابنائهم فيحملونهم على العقوق . ومما ابر به الاسلام في هذا المقام رعايت، لليتامسي ، واستيصاؤه بهم خيرا ، نظرا لضعفهم وقصورهـم والاهمال الذي يلاقونه من ولاة أمرهم ، فقــــد قال النبي صلى الله عليه وسلم حضا على كفالة البنيم : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وأشار بأصبعيه كناية عن شدة القرب . وقال أيضًا في معناه : ( من ضم بتيما الى طعامه وشرابه وجبت له الجنة ) ، وفي الكتاب العزيز ترغيبا في المحافظة على أموال البتامي وترهيبا من مد اليد فيها: « وآتوا اليتامي أموالهم ، ولا تتبعلوا الخبيث بالطبب ، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا » الى ان يقول : « وابتلوا اليتامي حتى اذا بلغوا النكاح ( اي بلغوا الرشد ) فان Ti-تم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ، ومن كان غنيا فليستمفف (أي لا يأخذ شيئًا منها مقابل حفظه لمال اليتب م ) ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف ، فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ، وكفى بالله حسيبا 11 ثم قال تذكيراً للاوصياء بما قد بلقاه اولادهم في حل وفاتهم: اللين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم ، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » . واعقب ذلك بهذا الوعيد الشديد : ١١ ان الدُّن باكلون اموال البنامي ظلما انما باكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " .

الى غير ذلك من الإحكام والوصابا التي جاءت بها الشريعة الاسلامية مؤسسة ومبينة لحقوق

الطفل . واحقها وآكدها بالاهتمام هو تعليمه وتأديبه كما جاء في الحديث : (ما نحل والد ولده نحلا افضل من ادب حسن ) وورد ترهيبا من ترك ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (اول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة اهله وولده ، يقولون يا ربنا خد لنا بحفنا منه ، فلا علمنا ما كنا نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم ) ومصداق ذلك قوله تعالى : « يا ابها اللين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحدروهم )! .

وانطلاقا من هذا التوجيه السامي عني علماؤنا بقضية تعليم الصبيان وتربيتهم كما وكيعا ، شكلا ومضمونا ، فوضعوا المؤلفات في مناهيج تربية الإطفال وتعليمهم كرسالة ابي الحسن القابسي وكتاب تعليم المتعلم طريق التعليم للبرهان الزروجي وغيرهما، ، كما وضعوا المؤلفات الدراسية للاطفال في مختلف العلوم ، ولا سبعا في الواجبات الدينية نظما ونثرا ككتاب تلقين الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلي (1) ، وارجوزة الولدان ليحيى القرطبي المشهورة بالقرطبية وما عداهما كثير ، وفي خصوص المشهورة بالقرطبية وما عداهما كثير ، وفي خصوص حقوق الطفل باني الكتاب الذي نحن بصدده وهيو اخبار الصبيان ) للحافظ ابي عبد الله محمد بسن مخلد العطار الدوري من أهل القرن الثالث والرابع .

#### ترجمــة المؤلــف:

قال الحافظ أبو بكر الخطيب صاحب تاريسخ بفداد في ترجعته : محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار ، سمع ابا السائب سلم بن جنادة ويعقوب بن ابراهيم الدورقي والفضل بن يعقسوب الرخامي وابا حذافة السهمي والزبيسر بن بكار والعباس بن يزيد البحراني والفضل بن سهل الاعرج وأبا يحيى محمد بن سعيد العطار ومحمد بن اسماعيل الحساني واحمد بن عثمان بن حكيم الاودي وعليا الحساني واحمد بن عثمان بن حكيم الاودي وعليا ومحمد أبن عثمان بن كرامة والحسن بن عرفة ومسلم ومحمد أبن عثمان بن كرامة والحسن بن عرفة ومسلم المهاس بن عقدة ومحمد بن الحسين الآجري وأبيو بكر بن الجعابي ومحمد بن المظفر وأبو عمر بن حيوب وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين وأبو عبيد الله المرزباني ومن في طبقتهم ومن بعدهم .

<sup>(1)</sup> قد كنا تشرناه منذ اكثر من 25 سنة .

قال وكان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم متسع الرواية مشهورا بالديانة موصوف بالامانة مذكورا بالعبادة . وذكر أن الدارقطني سئل عنه فقال: ثقة مامون . وعليه فعا نسب اليه من أنه ضعفه غير صحيح ، وقد رده الحافظ بن حجر في لسان الميزان وقال هو ثقة ، ثقة ، ثقة مشهور .

توفي الحافظ ابن مخلد سنة 331 عن سبع وتسمين سنة ولم يذكر الخطيب ولا ابن حجر أبا من مؤلفاته ، وسعى منها ابن النديم في الفهرست ثلاثة كتب وهي كتاب السنن في الفقة وكتساب الآداب وكتاب المسند ، وأما كتاب أخبار الصبيان فذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ،

#### وصف الكتاب:

لم يزد صاحب كشف الظنون على تسميت الكتاب شيئًا غير ذكر أسم مؤلفه وتاريخ وفاته ، وجاء على ظهر النسخة الوحيدة التي تحتفظ بها من الكتاب ما بلي :

« الحمد لله ، الجزء فيه اخبار الصبيان وما يستدل به على رشد الفلام ، تاليف ابي عبد الله محمد ابن مخلد بن حفص الدوري ، رواية ابي القاسم ابراهيم بن احمد بن جعفر الخرقي عنه ، رواية ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن احمد البرمكي عنه ، دواية ابي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عنه ، رواية الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بسن احمد السلفي (2) عنه ، رواية الشيخ ابي القاسم عبد الله بن ابي الحسين عنه ، وسماع احمد ومحمد ابني الله بن ابي الحسين عنه ، وسماع احمد ومحمد ابني محمد بن عبد الله الطاهري منه » .

والنسخة بخط العلامة محمد بن محمد بن ابي مدين بن ابراهيم السلوي الفاسي من المتأخرين ، ممن يروي عن محمد صالح الرضوي البخاري عنسد قدومه الى فاس في منتصف القرن التابيث عشر المنصرم ، وان لم يسم نفسه في آخرها ، ولكنسي

(2) في الاصل السلمي ، وهو خطا .

اعرفه واتحققه من عدة كتب بخطه في خزانتنا الكنونية ، وفي المجموع الذي يوجه فيه اخهار الصبيان نفسه ، ذكر اسمه مرارا في تقاييد ورسائل اخسرى .

وهذه النسخة تقسع في تسع صفحات مسن القياس الكبير ذي ثمانية عشر سطرا في كل سطر عشرون كلمة تزيد أو تنقص قليلا . وماده الكتاب حديثية مروية بسئد المؤلف كما لا احتاج أن أقول . وابوابه اربعة وثلاثون بابا ، اولها باب مـــا جـــاء في الطهر ، نعمي الختان ، وآخرها باب تعظيم نعـــم الله تعالى فيما من به من الباكورة ودفعها الى الولدان . ويعني بالباكورة اول الثمار . وخط الكاتب مفربـــى حميل ، والابواب فيه مكتوبة بالاحمر ، وكذا لفظ حدثنا أو اختصاره . والخط الذي يضعه فوق ما فاته من ذلك أو الذي يضعه على بداية الحديث ونهاية السند ، فعناية الناسخ ظاهرة . وضبطه للكلمات صحيح في الفالب . وقد صححنا ما وقع فيه من هفوات قليلة ، كما يوجد بعض البياض في موضعين من السند تركه الناسخ فارغا فحرصنا على ملئه بما ترجے لدینا .

ونشر أي كتاب على نسخة واحدة مغامرة من الصواب عدم اقتحامها ، وقد راينا عند الاستاذ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين أنه توجد من هسدا الكتاب نسخة في المكتبة الظاهرية قطلبناها ولكسن صديقنا الدكتور عدنان الخطيب نائب رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق أجابنا بأنه بعد البحث لم بعثر (بصيغة المبني للمجهول) عليها ، فعزمنا أمرنا على نشره ، للمناسبة الزمنية التي ذكرناها ، وهي السنة الدولية للطفل ، كيفما تأتى فان أصبنا فمن الله . وأن أخطأنا فمن انفسنا ، والمقصود هو أظهار عنايسة الاسلام بالطفل ، منذ قيام دعوته ، مما تدل عليه هذه الاحاديث العديدة التي تفوق المائة ، وهي مع ذلك الست كل ما ورد في الموضوع . وبالله التوفيق .

الوالي الملكون بن علما عليمة الملل المداد

طنجة : عبد الله كنـون

181 mile my what I want were thereon I side to make it 8791 -

(5) - Lie of hiles when thele there is by full of the \$ 2001 -



## ماليف: الأستاد محركنوني المذكوري عض وتقديم: الأستاد زين العابدين الكتابي

عندما اختار ان اقدم كتاب ( الفتاوي ) للفقيه الحاج محمد كنونيي المذكوري رضي الله عنه فذلك لعاملين اثنين :

 ان الغقيه المذكوري عاش مجاهدا في سبيل الله ، مؤمنا برسالة العلم ، خادما لرسالته في صوفية سلفية كمذهبه وطريقه الذي ميزه طوال معاركه الهادفة .

2) وأنه لم يحط بأضواء وبدموع التماسيح التي تحيط بكثير مما ابتلى بهم العلم والعلماء ولو أن التابين الذي أقيم له أبنه فيه مجموعة من العلماء الاوفياء والتلاميذ الذين يستحقون كل ثناء وتحية ٠٠٠

وفي هذا العرض احاول أن أقدم في صورة متكاملة كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان (الفتاوي) •

وهذا الكتاب هو ثاني كتاب يصدر في بلادنا في ظرف سنة بعد أن يدفعه مؤلفه الى المطبعة ثـم ينتقل الى رحمة الله قبل أن يقدمه الى قرائه ،

كان الكتاب الاول هو ( كتاب المواريث وكتاب الاموال (1) ) للمرحوم الاستاذ عبد الواحد العلوي عميد كلية الشريعة بقاس ورئيس المجلس العلمي

أما الكتاب الجديد الذي نحن بصدد الحديث عنه فهو كتاب ( الفتاوي ) (2) للفقيه الحاج محمد كنوني المذكوري من علماء مدينة الدار البيضاء العاملين المجاهدين .

والكتاب من الحجم ما دون المتوسط يقع في 222 صفحة طبع بالدار البيضاء في اخراج جيد ، وتبويب مبسط ، يمكن ان نجزئه من حيث موضوعاته الى المواد التالية :

اولا: سؤال حول جواز أو عدم جواز الركاة للاخوان المجاهدين الفلسطينيين ، وتعنب رهده الفتوى من ابرز أعمال الفقيه المذكوري الهامة التي اعتمدت في هذا المجال ، ونشرت على أوسع نطاق نظرا لسعة فكره الفقهي ، وأصالته العلمية .

ثانيا : موضوعات حول الحبس

ثالثا : موضوع حول الدعوة الى الله

رأبها : موضوعين حول : ( حكم الاسوال التي توضع في البنوك ) و ( حرمة الربا باطلاق ) .

<sup>(1)</sup> صدر عن مطبعة ( جامعة محمد الخامس ) بفاس في مستهل سنة 1978 .

<sup>(2)</sup> صدر عن احدى مطابع الدار البيضاء في نهاية سنة 1978 .

خامسا: ( فتوى حول منشور الشيخ أحمد حامل مفاتح الحرم النبوي بزعمه ) .

سادسا : مواضيع متعددة تتمثل في فتاوي واسئلة واحكام تتعلق بالعبادات .

هذا بالإضافة الى مقدمة للامين العام لرابطة علماء المغرب الاستاذ عبد الله كنون ، ومقدمة للمؤلف يتعرض فيها لمنهجه الفكري ، واسلوب العلمي الذي يعتمد على الكتاب والسنة ، مرتكزا على منطلق الفكر الاسلامي في عهد النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان الى يسوم الديسن .

ونظرا لكون موضوع ( الفتاوي ) موضوع فقهي صرف ، يدءونا صدور هذا الكتاب الى تحديد المنى للفتوى ، فانني تعميما للفائدة انقل ما جاء فى تقديم الامين العام لرابطة علماء المفرب الاستاذ كنون بخصوص هذا الموضوع والذي يعطينا صورة متكاملة للموضوع تمكننا من اخد نظرة عامة عن الكتاب الذي نحن بصدده ، وقد جاء فى التقديم المشار اليه ما يلي :

1) « تعتبر مهمة الافتاء مسؤولية دينيسة ودنيوية معا ، فالمفتى مخبر عن الله كما يقول الفقهاء، اي عن شرعه واحكام دينه ، وهو بمقتضى ذلك يجب أن لا يصدر فتوى الا بعد التحري ، والمبالغسة في تحرير مناط المسألة ، والتماس الدليل الشرعسي عليهسا .

ومن حيث أن القتوى تتعلق بأحكام المعاملات ، كما تتعلق بأحكام العبادات ، فتمنع بها حقوف ، وتستباح حرمات ، فأن المفتي يتحمل بذلك عبلاً . ثقيلاً من أمر الدين والدنيا .

وكانت الفتوى قبل اليوم تـــدور في فاـــك المذهب وقواعده ، وتعتمد اقوال علمائه ، وحاملـــي

- (3) انظـــر تقديـــم الكتــاب .
  - (4) نـــفس المصـــدر .
  - (5) تــــفس المصــــدر .

رايته ، لا تكاد تخرج عن ذلك الا نادرا حينما يكون الدليل الشرعي واضحا وبمتناول الجميع ، أما اليوم وبعد أن نشرت كتب السنة وشروحها ، وكتب الخلاف العالي ، والمذاهب الفقهية المتعددة ، واصبحت متداولة بين أيدي الناس ، واطلع العقهاء وطلبة العلم على ما بها من أدلة ومدارك تخالف ما كانوا يعهدونه ، ويتمسكون به في بعض المسائل ، فأن المفتي الآن صار مطالبا بتخريج المسالسة على مقتضى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة ، وما في حكمهما ، ومقارنة المذاهب واقوال الائمة والترجيح سنه

فان أغلبية الناس لم تعد تقنع بغير الراحيح والاقوى من المذاهب ، واما فروع الفقه ، فهي مقررة لديها ، وتعرفها كما تعرف ابناءها ولا تستفتى فيها ، وهذا ما يرفع الى رابطة العلماء في اكثر الاحيان من الاستفتاءات ، أضف الى ذلك ، طلب الفتوى فيما جد من المعاملات التجارية والمالية ، التي لم تكس معروفة من قبل ، وعلاقتها بالربا والصور المحرمة من البيوعات وما اليها (3) » .

2) « فالحق أن الشعور الديني والحمد لله ما يزال متفلفلا في النفوس ، وأن جهد من جهد في محوه ، وتعفية أثره ، وادعاء أن العصر يقتضي الاخذ بالقوانين الوضعية التي تجاري هذه المعاملات ، والا توقف الاقتصاد الاسلامي عن النمو والازدهار ، وهو ادعاء باطل ومحاولة للتخلص من أحكام الشريعة الالهية التي كفلت للناس جميع المصالح ، ودرات عنهم كل المفاسد ، ولا يمتنع في ظلها أي تقدم ونمو لا يكون فيه حيف على حق الفير واستغلال للمجهود الخاص أو المصلحة العامة (4) » .

( البطة المغرب طبعا ) يقوم بعمل شاق لا يقارن بعمل علماء المغرب طبعا ) يقوم بعمل شاق لا يقارن بعمل غيره ممن يأتي بأقوال مسلمة من اتباع هذا المذهب أو ذاك ، ويقتصر عليها كما نرى في عدد من المجلات والصحف الاسلامية التي تنشر فتاوي من هدا القبيل (5) » .

# والمن الألاث : ي ملما م قاله: المنابع الما المرام الما المرام الما المرام الما المرام الما المرام الما المرام

وهكذا ، وبعد أن توفرت لنا صورة لموضوع الفتوى وللمفتي في اطار علمي محدد ، ارى ان الضرورة تدعونا لتحديد صورة للكتاب كما أرادها المؤلف المرحوم المذكوري ، وكما حددها في مدخل كتابه سواء من حيث مواده ، او من حيث منطلقـــه العلمي الذي ارتكز عليه ، حيث يؤكد بأن الكتاب هو عبارة عن اجوبة حول مسائل مختلفة على كاتبها ، من الماكن متعددة ، بعضها بواسطة الامين العام لرابطة علماء المغرب ، وقد سلك في ذلك سلوك الاستدلال بكتاب الله تعالى ، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بكلام الفقهاء بعد ذلك ، بعد مقابلت بالاصول المبنى عليها ، اذ من المعلسوم العقرر مسن اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم أن ما الاصلان الاولان للتشريع الاسلامي ، ملاحظا أنه كيف يمكن اذن للمسلم أن يدع هذين الاصلين الصحيحين الى اقوال البشر المعرضة للخطأ ، وكيف يمكن لاهل العلم أن ينقر بعضهم ممن يدعو الى العمل بكتاب الله الكريم وبالسنة المطهرة ، ويسلك السبيال الذي اراده \_ يقول المؤلف \_ بعض الاخوان من الفقهاء حيث انتقدوا هذا السلوك الذي بخالف رغبتهم في التقيد بالتقليد الاعمى المحرم (6) كتابا وسنة ، وطالما اقنعناهم بمراجعة الاصول التي بني عليها الفقهاء الكبار رحمة الله عليهم مذاهبهم ، فأن وجدوا الغروع موافقة لاصولها فذاك ، والا فالرجــوع الى الاصل والصواب أفضل من التمادي على الباطل ، ولكنهم \_ يقول رحمه الله \_ لم يقتنموا بحجة ذلك التقليد ، ويزداد العجب عندما نجد أن بعض الاخوان لا زالوا يسيرون في نفس هذا الاتجاه ولو كان مخالفا للمصدرين المذكورين (7) أو لاحدهما حتى صار الناس فرقا مختلفة متناحرين ، مع أن دستورهم الخالد هو كتاب الله .

#### ويقدول : يه خداده باليغار بوال ومح

ولذلك فاننا ندعو على سبيل الذكرى جميع الخواننا المسلمين الى مراجعة ما هم عليه من هسذا التقليد بحيث بعرضون اعمالهم وسلوكهم على كتاب

6) نـــفس الكتاب صفحــة: 7.

7) نــفس المصــدر صفحـة: 8.

الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، وعلى ما استخرجه السادات العلماء رحمهم الله من ذلك ، وهذا ما استهدفه لطبع هاته الاجوبة ليسترشد بها اصحاب العقول النيرة كويهتدي بها من هم فم حيرة والتباس منطلقا مما انطلق منه الائمة الكبار رضوان الله عليهم .

#### ا من هو الفقيه المذكوري ؟؟

اما المؤلف رحمه الله فهو من جيل المعركة الكبرى ، ومن الذين ابلوا البلاء الحسن في سبيل اعلاء كلمة الله ، ومن ابرز العلماء الذين واصلوا حمل رسالة الدعوة والاصلاح والسلفية الحقة المنطلقة من المدرسة المغربية ، ومن مفهومها الخاص الذي سبق الى الظهور بكثير هذه الدعوة من جهات أخرى ومن العاملين في الحركة الوطنية بتفان واخلاص ، واوذي في سبيل الله وسجن وعذب فما لان أو خضع كما عرف بذلك ...

كما عرف بكتاباته العلمية خصوصا في جريدة (الميثاق) لسان رابطة العلماء ، وقد دابت هـــده الجريدة على نشر فناويه جوابا عن الاسئلة التي توجه اليها باستمرار ، وكلها شاهدة على تمكنه ورسوخ قدمه في العلم بالفقه والسنة ، هذا بالاضافة الى دروسه العمومية في الجوامع والمنتديات .

توفى رحمه الله بمدينة الدار البيضاء ليلة الجمعة 26 محرم 1378 .

ويقول عنه العلامة السيد عبد الله كنون : « انه ابدى في كتابه هذا ( الفتاوي ) كفاءة ومقدرة عديمتي النظير مع غاية النثبت وعدم الاندفاع في

حده الجهة أو تلك ، بمجرد الرغبة في الخلف أو أرادة الشهرة كما يقال (خالف تعرف) ، بل أن دافعه هو احقاق الحق ، وبلل الجهد في أصابة حكم الله في المسألة ، من غير تعصب ولا تحامل ، وفتاواه المنشورة في هذه المجموعة ، وهي الدفعة الأولى ، دليل على ذلك .

أما انتاجه العلمي فكل ما نعلم عنه أنه خلف خمسة كتب هي :

- 1 \_ كتاب ( الفتاوي ) المطبوع أخيرا بالدار البيضاء .
  - 2 \_ كتاب ( الاستماع الى أحكام الرضاع ) .

the state of the s

3 - كتاب ( التحريف والتدجيل في كتابي التوراة والانجيل) .

- 5 \_ ثم ، كتاب ( اقوم دليل وأوضح منهاج في ارشاد المعتمر والحاج ) .

وكل هذه الكتب واعد رحمه الله في غلاف كتابه الاول بأنها ستظهر قريبا ، وذلك ما نتمنسي ورضي الله عنسه .

I The the little and to all its time

المعالمة والماسلا: زين العابدين الكتاني

موقف الاسلام من الرق عبد المعتنون مخصائص لغة عبد المعتنون من خلال الدراسات اللعوية الحديثة من خلال الدراسات اللعوية الحديثة والمطورات المتى عفها المغرب د. عدم حبي فعد السعديين فعد السعديين عدم المعري عدم الدين المشرفي فايام دول تبني ولاحب من ولاحب م

## • شهر ماسد الفكر والثقافة

#### المفرب :

 ادلى السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور احمد رمزي بحديث لمندوب وكالة المغرب العربي للانباء عن الاستعدادات الجارية في المغرب للاحتفال بمطلع القون الخامس عشر الهجري في السنة المقبلة .

فعن الاستعدادات للاحتفاء ببداية القرن الهجري واهم الانشطة والبرامج التي تم اعدادها بهذه المناسبة قال الدكتور رمزي بأن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية هي التي تتراس اللجنة الوطنية للاعداد للاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري مشيرا الى ان جلالة الملك قد اعطى اوامره السامية وتوجيهاته لهذه اللجنة التي رفعت الى جلالت اقتراحاتها في هذا الشأن .

اما بخصوص الاستعدادات التي اقترحتها اللجنة فتتعلق بجانبين : الجانب الاول الحفلات التي سيعرفها المغرب تخليدا لهذه المناسبة ، والجانب الثاني هو الاشعاع الخارجي للمفرب كدولة اسلامية،

ففي الواجهة الاولى ، هناك استعدادات تتجلى في اعطاء هذه المناسبة المجيدة ما يليق بها من تظاهرات ثقافية واعلامية وتعريفية بالاسلام ، ويتجلى ذلك في طبع كثير من الكتب الاسلامية وطبع المصحف الكريم برعاية جلالة الملك ونشر المصحف الكريم في العالم الاسلامي سواء كان عربيا أم غير عربي . وكذا باصدار طوابع بريدية وعملة نقدية واقامة المهرجانات الثقافية في مختلف ارجاء المملكة .

واوضح الدكتور احمد رمزي بعد ذلك ان بداية القرن 15 الهجري تبدا فعليا في مطلع سنة 1401 لان التقويم الهجري في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرر فيه ان يعبر عن تاريخ الهجرة بالسنة الاولى اي سئة (1) لا بالسنة صغر ، ولا ينتهي القرن الا بعد انتهاء 1400 ، لهذا يقول وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية قررت الدول الاسلامية ان يكون غرة فاتح محرم من سنة 1401 هو بداية القرن (15) الهجري .

وعن أمل المسلمين في كل أرجاء العالم أن يكون هذا القرن بداية عهد جديد وأن يكون المستفبل أفضل من الحاضر وأن تتصل أمجاده بالماضي ليكون تاريخ هذه الأمة مشرقا وليكون دورها في خدمة الحضارة الانسانية دورا كبيرا جديرا بما وصفها الله تعالى حين قال : « كنتم خير أمة أخرجت للنساس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وفيما يتعلق بالوسائل الكفيلة بتحقيق وحدة كلمة المسلمين قال الدكتور أحمد رمزي :

« لكي يلعب المسلمون دورهم الحقيقي في التاريخ الاسلامي يجب عليهم أن يأخلوا بجانبين : جانب الشريعة الاسلامية الغراء التي تنير لهم الطريق في الدنيا والآخرة ، وجانب القوة الدنيوية من جانب آخر .

ان العالم الاسلامي في بدايت كان يواجه حضارتين : الحضارة الاولى ، الحضارة الرومائية والحضارة الثانية الحضارة الفارسية ،

لقد كانت الحضارتان في ضعفهما الناريخي 4 أما الآن فان العالم الاسلامي يواجه الحضارة المادية والحضارة الفربية ، ويجب عليه أن ياخذ منها ما يليق به لكي يكون قويا ماديا وأن يكون كذلك من الجانب الروحي الذي جاء به الاسلام ،

وحول توافق انعقاد مؤتمر القمة العربي العاشر بالسنة الهجرية الجديدة وبماذا يمكن ان توحي به هذه الصدفة ، قال السيد الوزير هذه صدفة توحي لكل مسلم ان تكون الامة العربية التي هي مهد للاسلام ان تكون على أحسن ما هي عليه الآن ،

ومع الاسف الشديد قد لا توحي بما نرتجب فظرا لاحوال العرب الآن فهم لم يتفرقوا في الماضي اكثر مما تفرقوا الآن ، والمشاكل التي توجد في طريقهم مشاكل صعبة جدا ، . فنسال الله ان تخلص الجهود من كل جانب لتصبح كلمة العرب كلمة موحدة وان يقوى المسلمون بهذه الكلمة . .

### شهرايت الفكروالثقافة

صدر للاستاذ ابي بكر القادري كتاب جديد
 بعنوان: « سعيد حجي: 1912 - 1942 » وهرو
 دراسة عن حياته ونشاطه الثقافي والسياسي .

ويقدم الكتاب صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية . ويقع في 174 صفحة من القطع

ولقد كان سعيد حجي من السرواد الاوائل للنهضة الصحافية والادبية بالمغرب استطاع على قصر تجربته أن يخلق حركة ثقافية مهمة تبلورت في مظاهر نشيطة وخلفت آثارا عميقة في الوجدان

اصدر الاستاذ عبد الجليل القباج كتابا بعنوان :
 الضمير » يتضمن عدة مقالات اسلامية هادفة.

القى المفكر الفرنسي « جان ماري بونوا » محاضرة بقاعة ابن خلدون بكلية الآداب بالرباط حول موضوع « نحو فلسفة معاصرة » . قدم المحاضر الدكتور محمد عزيز الحبابي . وقد عالج المحاضر في تحليلاته الفلسفية افلاس الماركسية وعجزها عن مسايرة روح العصر واخفاقها في الاستجابة لتطلعات الانسان .

صدر للاستاذ محمد بلقزيز كتاب بعنوان :
 المصطلحات العلمية في المعاجم العربية
 الاصيلة » .

ظهرت الطبعة الثانية لكتاب « صراع المذهب والعقيدة في القرءان » لمؤلفه الاستاذ عبد الكريب غلاب ، عن الدار العربية للكتاب بتونس .

وتمتاز هذه الطبعة بمقدمة ضافية للاستاذ المرحوم علال الفاسي يعرف فيها بالكتاب وصاحبه ويحلل محتوياته تحليلا دقيقا على النحو الذي عهد في كتابات الاستاذ الكبير علال الفاسي .

عن المطبعة الملكية بالرباط صدر المجلد الثامن
 من كتاب « تاريخ تطوان » للعلامة الكبير السيد محمد

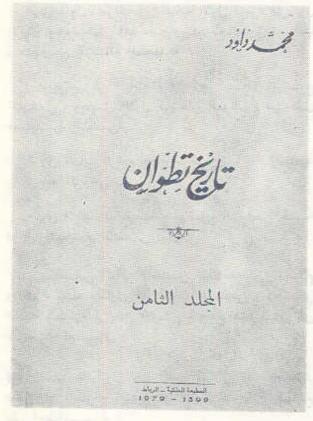

داود . ويقع في ثلاثة اجزاء . ويتناول احداث ووقائع القرن الثالث عشر الهجري بتطوان من خلال رسائل سلطانية . ويقدم صورة واضحة للحياة الاجتماعية والاقتصادية في تطوان .

والكتاب جهد علمي كبير ، وأضافة جيدة الى المكتبة المغربية . وكانت المجلدات السبعة السابقة قد صدرت على امتداد ربع قرن عن معهد مولاي الحسن للابحاث .

المجلد التاسع يقع تحت الطبع وسيصدر قريبا عن المطبعة الملكية ايضا .

 صدر للاستاذ عبد القادر رفهي العلوي كتاب بعنوان « منهج الاسلام في اصلاح المجتمع » بتقديم الاستاذ محمد السعيد عبد ربه عميد كلية الشريعة بجامعة الازهر.

ويضم الكتاب الذي صدر عن احدى مطابع الدار البيضاء ستة أبواب تحتوي على أزيد من خمسة عشر فصلا .

## • شهرايت الفكروالثقافة

ويتناول المؤلف في الباب الاول سيرة الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم مع تحليل لجوانب متعددة من الرسالة المحمدية .

ويعرض في الباب الثاني لاهم مصادر التشريع الاسلامي ، ويفصل القول في هذا الموضوع من خلال فصلين و التين .

وفى الباب الرابع يعالج موضوع الروابط الحتمية والتوجيه الروحي .

وفى الباب الرابع يعالج موضوع الروابط الحتمية داخل المجتمع الاسلامي .

ويخصص الباب الخامس للعلاقة بين الاسلام والعلم ، بينما يتناول في الباب السادس والاخير الحياة العائلية في ظل الاسلام ، ويقع هذا الباب في تسعية قصول .

- صدر للدكتور تقي الدين الهلالي كتاب جديد بعنوان « السراج المنير في تنبيه جماعة التبليــغ على اخطائهــم » .
- صدر للاستاذ عبد الهادي بوطالب كتاب جديد تحت عنوان: « المرجع في القانسون الدستسور والمؤسسات السياسية » عن دار الكتاب بالبيضاء ، وهو يتضمن دراسات جامعية معمقة لموضوعات في الفقه الدستوري من خلال الواقع السياسي .
- نظمت جمعية رسالة الطالب بطنجة ندوة حول موضوع: « الاسلام كمنطلق للحضارة الاسلامية » .
   كما احيت الجمعية الذكرى الرابعة لوفاة الكاتب المؤرخ الانجليزي « توينبي » .
- آخر كتاب صدر للاستاذ الزمزمي بن الصديق يحمل عنوان : « المحجة البضاء في المعبة والاستواء » وهو مكرس للرد على المحدث الكبير العلامة الالباني احد اعلام الحديث في العصر الحاضر.

الكتاب من الحجم الصغير يتضمن فوائد علمية مهمة الى جانب الثروة الحديثية الغنية .

انعقدت مؤخرا بفاس الندوة العالمية حـول
 ( الهندسة المعمارية الاسلامية كرمـز وشخصيـة
 ذاتيــــة ) •

وخلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة الامير صار الدين اغاخان شارك عدد من الاخصائيين والمهندسين وعلماء الاجتماع والعلماء والطلبة من مختلف انحاء العالم في مناقشة موضوع ابعاد الهندسة المعمارية الاسلامية كقيمة تاريخية وكرمز يعبر عن استمرارية هذه الانار . كما بحث المتناظرون امكانية تشييد مبان على نفس النمط التقليدي وبوسائل حديثة تتمشي وتقنيات العصر الحاضر .

ونوقشت أيضا ثلاثة تقاربر ذات طابع معماري تعالج مختلف الجوانب التقنية للهندسة المعمارية الاسلامية .

سيصدر قريبا للدكتور عبد الهادي التازي
 كتاب تحت عنوان « التاريخ الدبلوماسي للمغرب » .

ويتناول المؤلف الذي يحتروي على عشرة مجلدات من 3000 صفحة علاقات المغرب مع مختلف الدول والشعوب منذ القرن الثامن قبل الهجرة الى القرن الرابع عشر ( القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن العشرين ) .

كما يتضمن « التاريخ الدبلوماسي للمغرب » عددا من الخرائط التاريخية واللوحات والصور التي التقطت من سائر انحاء العالم واخذت من مختلف المصادر بالاضافة الى بعض المستندات التي تتوفر عليها الخزانات المغربية .

ويقدم الكتاب أيضا طائفة كبيرة من السياسيين والقادة المغاربة الذين كان لهم دور هام فى التاريخ والذين كانوا مدرسة اصيلة فى السلوك الدبلوماسي المغربي بالاضافة الى نشر بعض الرسائل التي بعثها الملوك المفاربة الى ملوك ورؤساء الدول والوتائسق التي وقعوها معهم .

## • شهرايت الفكر والثقافة

- صدر للاستاذ محمد بن البشير كتيب بعنوان « نحو تطبيق النظام الاقتصادي والاجتماعي الاسلامي » . وذلك ضمن سلسلة « كتاب العلم » .
- روایة جدیدة صدرت لمحمد زفزاف تحــت عنوان: « الافعـــی والبحــر » .
- صدرت الطبقة الخامسة من كتاب « وزيسر غرناطة : لسان الدين محمد ابن الخطيب السلماني »

للاستاذ عبد الهادي بوطالب .

الطبعات الاولى صدرت بمقدمة للاستاذ سعيد

العربان . أما هذه الطبعة فتخلو من أية مقدمة . الكتاب صدر عن دار الكتاب بالبيضاء .

- صدر العدد الاول من مجلة « دار الحديث الحسنية » في نحو خمسمائة صفة ، وجاء على غلافها انها مجلة سنوية تعني بشؤون الفكر الاسلامي، يضم العدد ابحاثا ودراسات قيمة بأقلام عدد مسن الكتاب والباحثين من المغرب والمشرق ،
- « العاصفة » مجموعة قصص جديدة للكاتبة خنائة بنونة . صدرت ضمن سلسلة « كتاب العلم » .
   كما صدرت للكاتبة المجموعات التالية : « ايسقط الصمت » ( 1965 ) « النار والاختيار » ( 1968 ) « الصورة والصوت » ( 1975 ) . ويوجد لها تحت الطبع رواية بعنوان : « الفد والغضب » .

#### مصر

تنشر مجلة « لواء الاسلام » المصرية تباعـا
 کتابين مفربيين ينشران لاول مرة وهما :

أولا: كتاب « البحر المديد في تفسير القرءان المجيد » للامام ابن عجيبة .

ثانيا: وتواصل نشر كتاب « آل بيت رسول الله في عهد النبوة والرسالة ، على ابن طالب امام

العارفين ، او البرهان الجلى فى تحقيق انتساب الصوفية الى على » للعلامة المرحوم احمد ابن الصديق الغماري .

المؤلف يتابع في كتابه ـ الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ موضوع الرشوة قبل المماليك ويعرض الرشوة في مجالات الوظائف العسكرية والديوانية ، والكتاب مزود بجدول فريد فينوعه واعتمد المؤلف في هذا على أكثر من 200 مرجع ومخطوط وبحث أجنبي لابراز موضوعه . .

- قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة تخصيص جائزة قدرها 500 جنيه مصري لاجود نصص مسن التراث ينشر لاول مرة محققا في اللغة العربية وأدابها وهذه المسابقة مفتوحة للراغبين من العلماء والباحثين للاشتراك فيها .
- صدر حديثا كتاب « فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » لمؤلفه الدكتور محمد على أبو ريان استاذ كرسي الفلسفة وتاريخها بكلية الإداب بجامعة الاسكندرية .

ويتناول الكتاب بالدراسة مشكلات الابداع الفني والدوق وارتباطه بمناهج التربيسة الجمالية كما يتعرض لطائفة من المشكلات التي تعالج الظاهرة الجمالية بصفة عامة وتطبيقها على مختلف صورها بالدراسة العلمية ..

الكتاب من نشر دار الجامعات المصرية بالاسكندرية ، وصدرت منه عدة طبعات احدثها هذه الطبعــة .

## • شهرايت الفكر والثقافة

- صدر للاستاذ الدكتور مصطفى الشكعة كتاب « السيوطي بين مجالي الادب وقضايا اللغة » وقد صدر عن دار مصطفى البابي الحلبي ، وكان صدر اخيرا لنفس المؤلف كتاب « الائمة الاربعة » وهو كتاب يقع في نحو الف صفحة يؤرخ لحياة ائمة انفقه من حيث التكوين العلمي والثقافي لكل امام كمفكر اسلامي ، والنعريف بالبيئة التي نشأ فيها واثرها .
- « اوزان الشعر الفارسي » تأليف بردير ناتـــل خانلرى . . صدر بترجمة وتعليق الاستاذ نور الدين عبـــد المنعــم . .
- « لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات » تأليف عبد النستار الحلوجي ، وصدر عن دار الثفافة العربية بالقاهـــرة .
- صدرت المجموعة الخامسة من شعر عبد المعطي حجازي بعنوان « كائنات مملكة الليل » ،
- صدرت في القاهرة مجلة ادبية جديدة باسم : « الفجر » وهي مجلة مستقلة لا تنتمي لاية هيئة او حزب او مؤسسة ، ورئيس تحريرها هو « يسري الفرب » شاعر مصري شاب يعمل معيدا في قسم اللغة العربية جامعة بنها .
- ๑ مجموعة قصص قصيرة جديدة صدرت لنجيب
   محفوظ بعنوان « الحب فوق هضبة الهرم » ٠
- عين الدكتور محمد رجب البيومي عميدا لكلية اللغة العربية بمدينة المنصورة . والدكتور البيومي كاتب ممتاز وباحث جاد وعميق . له مقالات متنوعـــة في « يعــوة الحــق » .
- اصدرت الدكتورة رشيدة مهران كتابا قيما عن:
   الواقعية واتجاهاتها في الشعر العربي المعاصر » .
- صدرت طبعة جديدة من كتاب: « شوقي وقضايا المصر والحضارة » للدكتور حلمي مرزوق .

- صدر العدد الاول من مجلة « النهضة الاسلامية » . استقبلت الاوساط الاسلامية المجلة كاضافة جديدة للمجلات والصحف الاسلامية . يدير تحرير المجلة احمد شوقي سرود .
- عقد المؤتمر الاول للفلسفة الاسلامية الله تنظمه جامعة عين شمس بالقاهرة لمناقشة موضوع الحضارة الاسلامية في مواجهة قضايا العصو .

واشترك في المؤتمر الذي استمر اربعة ايام 30 من الفلاسفة والمفكرين والمهتمين بالحضارة الاسلامية من دول آسيا واوروبا وافريقيا من بينهم اساتذة من باكستان واندونيسيا وفرنسا وبلجيك وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة ، كما شارك الازهر في اجتماعات المؤتمر .

وناقش المؤتمرون دراسات وابحاثا عن الثقافة الاسلامية والتنمية والاسلام والقبم التكنولوجيسة والعلاقة بين الفلسفة والدين .

وقد حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور اندري مرسى الامين العام للاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية والدكتور فريكا السكرتير الدائم لاكاديمية العلوم الملكيسة .

#### الملكة العربية السعودية :

اصدر المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلاميي
 بمكة المكرمة البيان التالي حول الماسونية والانتماء.
 الميا :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . اما بعد :

نظر المجمع الفقهي في دورته الاولى المنعقدة بمكة المكرمة قضية الماسونية والمنتسبين اليها وحكم الشريعة الاسلامية في ذلك .

وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة ، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد ، وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره

اعضاؤها وبعض اقطابها ، من مؤلفات ، ومن مقالات ، في المجلات التي تنطق باسمها .

وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريـــب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي :

1 - ان الماسوئية منظمة سريسة تخفي تنظيمها تارة وتعلنه بحسب ظروف الزمان والمكان ، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الاحوال محجوب علمها حتى على اعضائها الاخواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة الى مراتب عليا فيها .

2 \_ انها تبنى صلة اعضائها بعضهم ببعض فى جميع بقاع الارض على اساس ظاهر للتمويد على المغفلين وهو الاخاء الانساني المزعوم بين جميع الداخلين فى تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمداهب.

3 \_ انها تجتذب الاشخاص اليها ممن يهمها ضمهم الى تنظيمها بطريق الاغراء بالمنفعة الشخصية على اساس ان كل اخ ماسوني مجند في عون كل اخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الارض يعينه في حاجاته واهدافه ومشكلاته ويؤيده في الاهداف اذا كان من ذوي الطموح السياسي ويعينه اذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونت في الحق والباطل ظالما أو مظلوما وان كانت تستر ذلك ظاهريا بأنها تعينه على الحق لا الباطل ، وهذا أعظم أغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال .

4 - أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزيــة ارهابية لارهاب العضو أذا خالف تعليماتها والاوامر التي تصدر آليه بطرق التسلسل في الرتبة .

5 ـ ان الاعضاء المففلين يتركون احرارا فى ممارسة عبادتهم الدينية وتستفيد من توجيههم وتكليفهم فى الحدود التي يصلحون لها ويبقون فى مراتب دنيا ، اما الملاحدة او المستعدون للالحداد

فترتقي مراتبهم تدريجيا فى ضيوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة .

6 ـ انها ذات إهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية .

7 - انها في اصلها واساس تنظيمها يهودية الجدور ويهودية الإدارة العليا العالمية السريسة وصهيونية النشاط .

 8 \_ انها في اهدافها الحقيقية ضد الاديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهديم الاسلام في نفوس إبنائه بصورة خاصة .

9 - أنها تحرض على اختيار المنتسبين اليها من فوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لاصحابها في مجتمعاتهم ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة

10 ـ انها ذات فروع تاخذ اسماء اخرى تمويها وتحويلا للانظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الاسماء اذا لقيت مقلومة لاسم الماسونية في محيط ما وتلك الفروع المستورة باسماء مختلفة من ابرزها منظمة الاسود ( الليونز ) والروتاري الى غير ذلك من المبادىء والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الاسلام وتناقضه مناقضة كلية .

وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية وبذلك استطاعت ان تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين .

 بدات الامانة العامة لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة الاتصالات مع كبار مفكري المسلمين للقيام بحركة ثقافية في مختلف العلوم .

## • شهرايت الفكر والثقافة

وتعتزم الرابطة اصدار دراسات دورية تحت عنوان ـ دعوة الحق ـ تعالج الموضوعات والقضايا التي يحرص المسلمون ان يقفوا على وجهة النظـر الاسلامية فيهـا .

شملت القائمة موضوعات عامـة كالتخطيط للدعوة الاسلامية وسماحة الاسلام والعقل والعاطفة في الدعوة الاسلامية والوجدانية وسمو الاسلام وحقوق المراة وموضوعات اخرى تصل الى الخمسين .

وفى الدراسات الخاصة حددت رابطة العالم الاسلامي اثنين وعشرين موضوعا منها علم النفس فى القرءان والبعث الاسلامي فى افريقيا وفى اوروبا وفى الصين وفى امريكا ، وشملت الموضوعات الخاصـة بتقنين التجارة والمعاملات « الربا والمضاربات والرهون والعقود والشركات والسندات » .

وطلبت الرابطة ايضا من علماء المسلمين موافاتها بدراسات في القرءان الكريم واثره في النقد الادبي وفي التفسير والمفسرين وتاريخ المصاحف ، وفي السنة النبوية وعلوم الحديث والرواية في الحديث الشريف وفي العبادات والدراسات اللفوية والاماكن ذات التاريخ المؤتر في مجريات الشؤون الاسلامية.

وتصل الموضوعات المطلوب اعداد دراسات عنها الى 200 موضوع فى مجملها . وقد اتصلت امانة الرابطة بمجامع البحوث الاسلامية واللغة العربية ومؤسسات علوم القرءان ، وادارة البعوث الاسلامية ليساهموا فى هذه الدراسات ،

وتعتزم رابطة العالم الاسلامسي ترجعة ما تختاره من دراسات الى اللغات الحية الاخرى .

■ « الشيوعية - خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات » . تحت هدا العنوان اصدر الباحث السعودي الكبير الاستاذ احمد عبد الغفور عظار كتابا قيما عن الفكر الشيوعي ودوره في تخريب الشعرب واثارة الفتن والاضطرابات في العالم .

كتب الباحث مقدمة الكتاب وهو على فرأش المرض باحد المستشفيات السعودية ، وبعدها سافر الى الخارج للعلاج ، نال الله أن يقيه كل مكروه وبعجل بشفائه ،

صدر للدكتور على الكتاني كتاب باللفة الانجليزية
 بعنوان « الاقليات الاسلامية في العالم المعاصر »
 يقع في 500 صفحة .

الدكتور على الكتاني يعمل استاذا بكلية البترول والمعادن بجامعة الظهران في المملكة العربية السعودية . ونشر له منذ سنتين كتاب في مجلدين عن الاسلام والمسلمين في العالم .

#### الدوحــــة:

 انعقد بالدوحة المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية الذي يعد فاتحة احتفالات العالسم الاسلامي بمقدم القرن الخامس عشير الهجري .

وقد استعدت دولة قطر لانعقاد هذا المؤتمر الذي يعد اضخم مؤتمر يعقد على ارضها .. فوفرت له الدولة كافة الامكانيات المادية والبشرية والغنية والاعلامية بما يتفق وعظمة وجلال هذه المناسبة والاعداف المرجوة من عقده .

وشارك في هذا المؤتمر الكبير الذي استمسر سنة ايام عدد من كبار الشخصيات الاسلامية العالمية ووزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية . وأكثر مسن مائتين وخمسين عالما ومفكرا يمثلون المسلمين في اكثر من خمسين دولة وجهت اليهم الدعوة بصفتهم

الشخصية من قبل ( اللجنة التحضيرية للمؤتمر ) والتي يراسها الشيخ عبد الله ابراهيم الانصاري مدير ادارة الشؤون الدينية والاوقاف في دولة قطر كما شارك في المؤتمر كبار المسؤولين والمفكرين في رابطة العالم الاسلامي ومنظمة المؤتمر الاسلامي .

وناقش المؤتمر اكثر من سبعين بحثا في الفكر الديني والاسلامي تركز على سبل مواجهة التيارات المنحرفة التي يفذيها خصوم الدين الاسلامي الحنيف وتقدم بهذه الابحاث عدد من المؤرخيسن العسرب الفتوى والعاملين في مجال الفقه الاسلامي والقضاء والاوقاف والمحاكم الشرعية والصحف التي تعتني بالقضايا والابحاث الدينية . كما هدف المؤتمر الي دعم الصلات بين العلماء العاملين في حقل السنسة والسيرة النبوية وتعريف بعضهم البعض على مستوى الامة الاسلامية . وتقوية التضامن في مجال العلم والفكر الاسلامي والحياة الاسلامية في مواجهة التشاريع الاسلامي والحياة الاسلامية في مواجهة التيارات المنحرفة التي يغذيها خصوم الاسلام .

وقد اكد المؤتمر في هذا المجال على الكشف عن كنوز التراث الاسلامي ومصادره في السيرة والسنة والعمل على احيائها واخراجها في تسوب عصري يليق بمكانتها وغرس الاعتزاز بها والاستفادة منها لاجيالنا المسلمة . .

وقد هدف المؤتمر كذلك من خلال الابحاث التي ناقشها الى ابراز جوانب الهداية والعظمة والقدوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم .. وسنته لتقديمها للمسلمين خاصة وللبشرية عامة .. واستقبال القرن الخامس عشر الهجري بعمل اسلامي جماعي فكري بؤكد وحدة الامة الاسلامية وبعيد اليها الثقة برسالتها العالمية الخالدة والتعرف على الشخصية الاسلامية لدولة قطر والتعاون مع اجهزتها ومؤسساتها المختلفة لنصرة الدعوة الاسلامية عامة وخدمة السنة والسيرة خاصة .

وتضمن برنامج المؤتمسر تنظيم عدد مسن المحاضرات العامة القاها المفكرون المسلمون حول الإعلام الاسلامي في عهد النبوة وواجب الاعلام الاسلامي في الوقت الحاضر والسيرة النبوية وواقع المسلمين ومدى اهتمام افريقيا والمغرب العربب بالسنة وموقع السنة في التشريع والحياة الاسلامية كما تضعن برنامج المؤتمر افتتاح معرض الكتباب والمخطوطات الاسلامية بدار الكتب بالدوحة .

#### المراق:

- اقيــم فــى بفــداد مؤخــرا معـــرض المخطوطات العربية ، الذي نظمه المعهد الثقافــي الاسباني العربي ، وقد ضم المعرض ( 47 ) وثيقة فوتوغرافية لمخطوطات عربية محفوظـة في مكتبــة الاسكوربال في اسبانيا ، الى جانب الف وثمانمائــة وسبعين مخطوطة عربية اخرى هي ما بقــي مــن مخطوطات عربية في تلك المكتبة التي احرقت عــام مخطوطات عربية في تلك المكتبة التي احرقت عــام وخمــمائة مخطوطة عربية واجنبية .
- المؤتمر السنوي لإعلام الطفل الذي عقد في العراق اوصى بجمع « اللغة العربية الفصحى » التي يتفهمها الطفل في المراحل الاولي من عمره . . ووضعها في قواميس خاصة بالطفيل ، كما اشار المؤتمر الى ضرورة وضع فهاريس كاملة للكتب والبحوث والمقالات المتعلقة بالطفل في اللغة العربية.
- صدرت عن وزارة الثقافة والفنون العراقيسة للشاعر حميدة الصولي مجموعة شعريسة جديسدة اختار لها عنوان: « الحضور في زمان الفيساب » تحتوي على 11 قصيدة في سنين صفحة من الحجم المتوسط وهي: ( قالست هسرم ) ، ( الاعمال القدرة ) ، ( في جزر التناهيد ) ، ( كتابة عن المآقي).
- عن وزارة الشؤون الثقافية والفنون العراقيـــة صدرت مؤخرا المجموعة الاولى للشاعر سويلمـــي بوجمعة بعنوان « غربــاء » .

## • شهرات الفكر والثقافة

- ظهر لواجدة مجيد الاطرنجي كتاب :
   « التشبيهات القرآنية والبيئة العربية » .
- نشرت في بغداد دراسة بعنوان: « علم تحقيق الوثائق الدبلوماتيك » للاستاذ سالم عبود الالوسي ،
   الامين العام للفرع الاقليمي العربي للوثائق بالعراق .

#### اسانيات السانيات

اعلن الامين العام للجالية الاسلامية باسبانيا السيد الفارو ماشوردوم كومينس ، أن المؤتمر الوطني للجالية الاسلامية سينعقد في مدريد خلل شهر دجنبر الحالي .

وذكر انه يوجد حاليا في العالم حوالي مليار ومائة مليون مسلم من بينهم تسعة في المائة فقط عسرب .

واضاف انه يعكف حاليا على تنظيم مؤتمرات تحضيرية لعقد هذا المؤتمر في مدن فلانسيا وكاستيون وبرشلونة وبلباو وسرقسطة وكذا في عدد من المدن الاندلسية .

#### الولايات المتحسة :

صدر مؤخرا في المكتبات الامريكية كتاب جديد
 تحت عنوان « قصص لم تنشر بعد » للروائي
 الامريكي ( ويليام فولكتر ) الذي اشتهر بروايانه
 الرمزية التي تعالج الموضوع من خلال الرمز .

والكتاب عبارة عن مجموعة قصص قصيرة جمعها وعرضها في هذا الكتاب الناشر ( جوزيف بلوتنر ) ويلقي الاضواء على موهبة وعبقرية هذا الروائي من خلال خمسين قصة قصيرة ضمها الكتاب لم ينشر منها من قبل سوى 14 قصة فقط اما الباقي فقد عثر عليها الناشر ضمن عدة مقالات كتبها فولكنر .

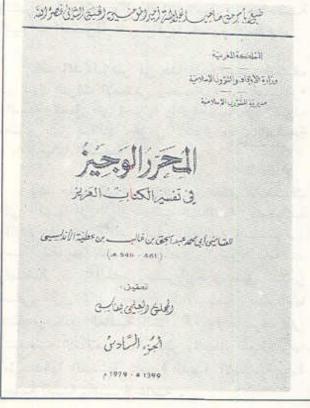

● اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميــة النجزء السادس من كتاب: (( المحرر الوجبــز في تفسير الكتاب العزيز )) لابن عطيــة. من تحقيــق المجلس العلمي بفاس ، ويقــع الجــزء السابــع تحــت الطبـــع .



# الافتتاحية

| الصفحة | العسد | العاتــــب             | الهـــوضـــــــوع                                                |
|--------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1     | ( دعــوة الحــق ،      | 1) _ الطبقي                                                      |
| 5      | 3 - 2 | ( دعـــوة الحـــق )    | 1) - المبيد<br>2) _ عرش الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1      | 4     | ( دعـــوة الحـــق )    | 2) _ التبعيــــــة                                               |
| 1      | 5     | ( دعـــوة الحـــق ا    | و) - سبق ما روا<br>4) - نحن اسبق ما روا                          |
| 5      | 7 – 6 | ( دعـــوة الحـــق ا    | <ul> <li>رافكر الاسلامي والقدس</li> </ul>                        |
| 1      | 8     | ( دعــــوة الحـــــق ا | 6) _ رباط الاسلام                                                |
| 1      | 9     | ( دعـــوة الحــــق )   | 7) _ الاعلام الاسلاميي                                           |
| 1      | 10    | ( دعـــوة الحـــق )    | <ul> <li>8) _ يريدونه الحادا ونريده اسلاما</li> </ul>            |

# الخطب والكمات الملكية تالسامية

| الصفحة | المسدد | الخط                                                                 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 8      | 3 – 2  | 1 _ خطاب ملكي في الذكرى الثالثة للمسيدرة الخضراء                     |
| 4      | 4      | 1979 مارس 1979 - خطاب العرش 3 مارس 1979                              |
| 7      | 4      | ي                                                                    |
| 11     | 7 – 6  | 4 _ خطاب ملكي في افتتاح المؤتمر العاشر لوزراء خارجية اللول الاسلامية |
| 15     | 7 – 6  | 5 _ خطاب ملكي في حفل تدشين سد وادي المخـــازن                        |
| 39     | 7 - 6  | 6 - الرسالة الملكية السامية الى المؤتمر السابع لعلماء المغرب         |
| 5      | 8      | 7 _ كلمة ملكية بمناسبة الدروس الحسنية                                |
| 8      | 8      | 8 _ خطاب ملكي في الذكرى الخمسينية لميسلاده السعيسد                   |
| 12     | 8      | 9_خطاب ملكي في اجتماع لجنة القدس                                     |
| 4      | 9      | 10 _ الرسالة الملكية الساميـة الى الحجـاج المفاربـة                  |

# دِملِسَاتَ إِسْلامَيْت

| الصفحة | المسد         | الكاتــــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الهــوضـــوع                                                              |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5      | 1             | محمد العربي الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - السلفيسة والتحليسل المساركسي<br>- مناقشة هادئة لنظريات دخيلسة على الفكر |
| 11     | 1             | محمد العربي الزكساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاسلامي المعاصر                                                          |
| 42     | 1             | احمد البورقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ مـزايــا الاســـلام على الاديــان                                       |
| 52     | 1             | د. التهامي الراجي الهاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ حمل فرش في مروى الامام ورش ( 2 )                                        |
|        | Marie San San |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ المبادرات الخلاقة لرسول الاسلام عليه السلام                             |
| 56     | 3 - 2         | عبد العزيد بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منيلًا 14 قرنيا                                                           |
| 9      | 4             | عبد الله كندون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ الاقتصاد الاسلام ي                                                      |
| 21     | 4             | د. عبد الله العمراتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ من حقائق الدعوة الاسلامية واباطيل خصومها                                |
| 26     | 4             | محمد العربي الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ فتنة الفلسفة في العالم الاسلامي                                         |
| 4      | 5             | عبد الله كندون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 12     | 4             | د. التهامي الراجي الهاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ الطفــل في القــرءان الكريــم                                           |
|        |               | The state of the s | _ الطفولة في الحديث النبوي الشريف وعنايـــــة                             |
| 20     | . 5           | صلاح الديسن الادليسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الامام البخاري به في صحيحــه                                              |
| 27     | 5             | محمد أبو الاجفان ( تونس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ منهج تربية الطفل في التشريع الاسلامي                                    |
| 104    | 5             | محمد الحلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ منهجية الاسلام في رعاية الطفولة                                         |
| 110    | 5             | عثمان ابن خضراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ اعلان الاسلام لحقوق الطفولة منذ 14 فرما                                 |
| 68     | 7 - 6         | عبد الله كندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ نظام الحكم في الاسلام                                                   |
| 78     | 7 - 6         | محمد المنوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| 94     | 7 - 6         | الحسن السائسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ التقيير والنطور في الاسلام (1)                                          |
| 100    | 7 - 6         | د. التهامي الراجي الهاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ حمل فرش في مروى الامام ورش ( 3 )                                        |
| 34     | 8             | د، عبد الله بن الصديسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ فنناحة سليمان                                                           |
| 39     | 8             | عبد الواحد الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلاميــة                                    |
| 45     | 8             | الحسين السائييج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 52     | 8             | د. التهامي الراجي الهاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 87     | 8             | د. محمد كمال شبائــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 16     | 9             | محمد العربي الخطابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 51     | 9             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 54     | 9             | الحسن السائسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| 59     | 9             | محمد المربى الزكاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ ماذا وراء الحملة الشرسة التي تتعرض لها عقائدنا الدينياة ؟               |

# المسترية والسائد

| الصفحة | المدد    | الكاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   | الموضية وع الما                                                                                                                 |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64     |          | محمد المنتصر الريسونسي                                                     | _ الشاعر الوزيسر محمد بن موسى : دراســة                                                                                         |
| 71     | sicil ST | ج. احمد بن شقرون                                                           | 63                                                                                                                              |
| 76     | 1        | د. محمد كمال شبانة                                                         | _ حولة تاريخية حول الدولة الفاطمية ( 2 )                                                                                        |
| 90     | 1        | الحسسن الشاهـــــــدي                                                      |                                                                                                                                 |
| 96     | 1        | 1 :- 11 :- 11: 15                                                          | _ مظاهر الثقافة لمفرب ما بعد الادارسه وقبل                                                                                      |
| 11     | 3 – 2    | عبد الكريسم التواتسي<br>د. احمد رمزي ( وذيسر<br>الاوقاف والشؤون الاسلامية) |                                                                                                                                 |
| 20     | 3 - 2    | محمد المكي الناصري                                                         | 8 31 AN 3 1 H T                                                                                                                 |
| 21     | 3 - 2    | احمد مجيد بن جلون                                                          | 3 0                                                                                                                             |
| 24     | 3 – 2    | محمد العربي الزكادي                                                        | <ul> <li>إ _ نح ن والتاري خ</li> <li>إ _ عيد المرش بمفهومنا الديني والوطني</li> </ul>                                           |
| 27     | 3 – 2    | سعيد اعسراب                                                                | .5                                                                                                                              |
| 2.     | 2        |                                                                            | والحسن الثاني محرد الصحــراء<br>11 ـ اليد البيضاء لصاحب الجلالة الحــن الثانــي                                                 |
| 34     | 3 - 2    | د. التهامي الراجي الهاشمي                                                  | مُ مُ ازدهار القراءات القرآنية بالمفرب                                                                                          |
| 39     | 3 – 2    | د. عبد الله العمراني                                                       | 15 _ م رة الفتح عملية أصياحة                                                                                                    |
| 50     | 3 - 2    | د. محمد تقي الدين الهلالي                                                  | 13 _ التمسك بالكتاب والسنة في تاريح ملوك المفرب                                                                                 |
| 63     | 3 - 2    | عبد الرحمن الزباني                                                         | ونتالجـــه الحــــة                                                                                                             |
| 66     | 3 - 2    | د. محمله حجبي                                                              | 14 _ الاصالــة سمــة العـــرش المعربـــي                                                                                        |
| 72     | 3 - 2    | عد الحق المريني                                                            | 15 _ مصادر التاريخ المفربي في المكتبات                                                                                          |
| 75     | 3 – 2    | عيد القادر العافية                                                         | <ul> <li>16 – الاشتراكية العفريية من خلال الخطب الملكية</li> <li>17 – احتفالات احمد المنصور الذهبي بالمواسم والاعياد</li> </ul> |
| 84     | 3 - 2    | اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     | 18 _ من ملامح الذكري الثامنـــة عشرة لجلـــوس<br>الحسن الرائــــد على العـــرش                                                  |
| 87     | 3 - 2    | الحـــن الشاهـــدي                                                         | 19 ـ تاريخ الاقاليم المفريبة في العصر الحديث                                                                                    |
| 95     | 3 - 2    | محمد العربي الشاوش                                                         | 20 _ حديث سبت                                                                                                                   |
| 107    | 3 – 2    | محمد العربسي الهلالسي                                                      | 21 _ صدى المفرب في المشرق                                                                                                       |
| 114    | 3 - 2    | محمد بن الطبي العلوي                                                       | 22 - المولى العرتجي ابن السلطان المولى الماعيل                                                                                  |
| 119    | 3 - 2    | العالم احداد معناه                                                         | الملـــــوي<br>23 ــ من ادب المقاومة المغربية : تعليق على قصة بامو                                                              |

| الصفحا   | المسدد     | المات ب                 | المــوضــــوع المــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                         | 2 - كفاح ملوك الدولة العلوية من اجل وحدة<br>المملكة المغربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 125      | 3 - 2      | عثمان ابن خضراء         | 2 ـ محمد الخامس الرائــد المحــرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 129      | 3 - 2      | يــوسف الكتانــــي      | 2 - المسيرة الخضراء في ضوء القرءان والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134      | 3 - 2      | محمد حمدزة              | 2 - من أعلام الاندلس: القاضي أبو بكر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15       | 4          | سعيد اعـــراب           | العربين ( 16 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15<br>37 | 4          | عبد القادر العافية      | 2 - الداعبة الشيخ عبد الله الهبطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49       | 4          | عبد الرحمين الكتائيي    | 2 - حياة الشيخ احمد الجربري : شيخ الجماعة بسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19       | PH. IN     | ب د ار حسن است          | دُ - مظاهر الثقافة لعضرب ما بعد الادارسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60       | 4          | عبد الكريسم الشواتسي    | وقبــــل المرابطيـــن ( 5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00       | the Land   | . الدام الدام           | د - أهمية الاحداث التاريخية في توجيه الريادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85       | 4          | محمد حمادي العسزيسز     | الوطنيـــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05       | A HAVE     | , , ,                   | : - الشاعر الوزير محمد بن موسى : دراسة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93       | 4          | محمد المنتصر الريسوتسي  | The state of the s |
| 38       | 5          | سعيد اعسراب             | . ـ دور المغاربــة في تربيــة الطفــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56       | 5          | د. آمنــة اللــوه       | الطفول_ة المفري_ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |            |                         | دور العرش والامة في استكمال الوحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62       | 7 - 6      | حمداتي ماء العينين      | الوطنية والمحافظة عليهـــا (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | - 15.1     | 132 10 1002.1           | مساهمة المفرب في حركة الجهاد البحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 83       | 7 - 6      | د. ابراهیم حرکسات       | بعد طرد الموريسكوس من الاندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |            |                         | اقدم عالم مفربي وصلنا تراثه : اسو الربسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17       | 8          | سعيد أعسراب             | سليمان بن سبع السبتسي ( 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |            |                         | - ملامح من حياة الفقيمة المؤرخ : محمد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30       | 8          | محمد عبد العزياز الدباغ | أحمد العبدي الكانونيي (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55       | 8          | عسد القسادر العافية     | The state of the s |
| 62       | 8          | يسن العابديسن الكتانسي  | - الصحافة المفريبة في الوسوعة العربية المسرة إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | To Transit |                         | - الشاعر الوزير محمد بن موسى : دراسية .<br>في شعروه ( 10 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68       | 8          | حمد المنتصر الريسونسي   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80       | 8          | لحسن الشاهسدي           | - اقدم عالم وصلنا تراثه : ابو الربيع سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |            |                         | أبن سبع السبت ( 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 9          | سعيـــــــد أعــــــراب | - صفحات من تاريخ السلطان مولاي عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 4=         | s 11 st 20 t            | 1 11 1 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42       | 9          | بد القادر الرريني       | - ملامح من حياة الفقيسة المؤرخ : محمد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Samo     |            | حمد عبد العزياز الدباغ  | The state of the s |
| 67       | 9          | عمد العريس الدياع       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# مَوْضُ وَالتَّعَامَةِ

| الصفحة | لمسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم وضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22     | Cy HEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U St. T. W. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . عبد الله الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Thirty of the Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حمد محي الدين المشرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 12 1 2 211 2 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60     | The state of the s | حمد لعنوب ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠٠ الله ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73     | I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حيد حد دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 4 2 11 2 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81     | reme 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حمد بسن تاویست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ع طلع قسرن جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112    | TELL T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حمد بن عبد السرازق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و الداصد الفلكية تعزيز للرؤية المجرد" م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121    | -un di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حمد المرائشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠ (4) الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بيد القادر زمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 _ الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43     | 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و الد الله - الله - الله - المالية الواقعة شمالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1236   | 3 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محمد محي الدين العشرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147    | 3 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( دعـــوة الحـــق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠٠ ٠٠ ١٠ اذ عبد الله كتبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عيد الله الجرادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 - سيويه في ذكراه 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( دعـــوة الحـــق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 - سيبوب على المالية |
| 99     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد العصرائسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 _ أول _ ات (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 106    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبد القادر زمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (800 - 782) cd. $(800 - 782)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد فهمي عبد اللطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 - الوجب 15 من طبعة جديدة<br>16 - « لسان العرب » في طبعة جديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | د. ادريـــس الكتائـــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبد القادر العافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احمد عبد السلام البقالسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 - اطفالنا في المهجر<br>19 - هل يستطيع الكيار الكتابة للصغار ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | د. عبد الله العمرانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | 20 - مسع حقوق الطفال 20 - مسع حقوق الطفال ومنات 21 - من العبث الدعوة الى رعابة الطفال ومنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد العربي الزكاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 ــ سن الفيت الدعوة الى رعاية الحداثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسس السائسج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C 30 U C 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قدور الورطاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 _ الطفـــل وتعليـــم اللفـــة العربيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 86     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد عبد العزيسز الدباغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 _ طفولتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مصطفى المهماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 _ الطف _ ل والبيئ _ ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 98     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحاج احمد معنينو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 - آراء ابن عرضون في تربيــة الطهـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100    | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد العربون الهلالون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 - اكرم وا اولادكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107    | THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | محمد العرب المحمد وحيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 _ مسؤوليـــــة الطفولـــــة ميريدا عليه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجيه فهمي سمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 _ اطفالنــــا اليـــوم وغــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد حمادي العريار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 _ الكبيس قدوة للصغيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | المسدد      | العانسب                                  | الم وضوع " الله الله                                                                      |
|--------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |             |                                          |                                                                                           |
| 16     | 7 – 6       | عبد الله كندون                           | 3 - خطبة منبرية بمناسبة تدشين سد وأدي المخازن [3] - خطاب السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون |
|        |             |                                          | الخارجية والتعاون في المؤتمر 10 لــوزراء                                                  |
| 20     | 7 - 6       | محمد بوشنية                              | خارجيــة الدول الاسلاميــة                                                                |
|        | full-saf    | THE RESERVED                             | 3 _ خطاب السيد وزيسر الاوقساف والشؤون                                                     |
|        | in the last |                                          | الاسلامية في المؤتمر 10 لوزراء خارجيــة                                                   |
| 25     | 7 - 6       | د. احمد رميزي                            | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
|        | - 1         | A WE SA                                  | 35 - البيان الختامي للمؤتمر العاشر لوزراء خارجية                                          |
| 28     | 7 – 6       | ( دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السدول الاسلامية<br>3- من وثائق المؤتمر الاسلامي: اعلان المؤتمر                           |
| 36     | 7 - 6       | ا دعـــوة الحـــق )                      | الاول بالرساط                                                                             |
| 30     | / - 0       |                                          |                                                                                           |
| 41     | 7 - 6       | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | المؤتمر السابع بوجدة                                                                      |
| 48     | 7 - 6       | ا دعـــوة الحـــق )                      | 31 ـ توصيات المؤتمر السابع لرابطة علماء المفرب                                            |
| 23     | 8           | محمد محي الدين المشرفي                   | 3 - رسالة المعلم رسالة انسانية بالطبع                                                     |
|        |             |                                          | 3 - مصطفى صادق الرافعي : نظرات في مواقف                                                   |
| 74     | 8           | عبد الرحمن الزياني                       | تحت راية الاسلام (1)                                                                      |
| 103    | 8           | عبد الرحمين بنعبيد الله                  | 3 - العقاد ومباد المسؤولية                                                                |
| 109    | 8           | محمد العرائشي                            | 4 – اول ات ( 6 )                                                                          |
| 7      | 9           | ( دعـــوة الحـــق )                      | 4 _ وثبقة بيعة سكان وادي الذهب 4 _ 1 ما تقدم عن                                           |
| 13     | 9           | عبد الله كندون                           | 1 - العالم العربي متجه نحو استعمال الارقام                                                |
|        | 0           | of the same of the                       |                                                                                           |
| 46     | 9           | عبد العزيسز بن عبد الله                  | 4 - المفكر الاسلامي الكبير ابو الاعلى المودودي                                            |
| 65     | 9           | ( دم وة الحق )                           | 114 11 124 1                                                                              |
| 65     | , ,         | in the second                            | 4 - مصطفى صادق الرافعي : نظرات في مواقفة                                                  |
| 72     | 9           | عبد الرحمن الزياني                       | تحــت دايــة الاسلام ( 2 )                                                                |
| 102    | 9           | احمد تسوكسي                              | 4 - فيسلسوف ينقسد الشعمسراء                                                               |
| 106    | 9           | عبد القادر زمامية                        | 4 - السوح السوح الله - 820 )                                                              |
|        | 1150        |                                          | 12.34 Ha At 15. Lot                                                                       |

# مكتبته دعية للفئ

| الصفحة | الماد  | عــرض وتقـديــم              | الكتـــاب والمؤلـــــف                                                           |
|--------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | I Hely |                              | 10.1-7 4.1.1                                                                     |
| 86     | 1      | احمد تسوكسي                  | _ ايامنا الخضراء ( ديوان شعر لاحمد عبد السلام البقالي )                          |
| 139    | 3 – 2  | د. محمد عبد العزيز الكفراوي  | _ المولى اسماعيل بن الشريف ( د. عبد الله                                         |
| 142    | 3 – 2  | زين العابدين الكتاني         | العمراني)<br>_ المقرب عبر التاريخ ( د. ابراهيم حركات )                           |
| 81     | 4      | زين العابديسن الكتاسي        | ر تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للبلوي<br>( تحقيق الحسن السالسح )             |
| 90     | 7 - 6  | محمد بن تاویت                | العقيق العسن السائل التالث ما أف                                                 |
| 83     | 8      | مصطفی ابو منیدل              | _ بغيــة الرائــد للقاضــي عبــاض<br>_ على هامش تاريخ القروبين ( الحسن السائح )  |
| 97     | 9      | مــــلاح الديـــن الادليـــي | _ الاعجاز العددي للقرءان الكريسم ( د. عبد                                        |
| 27     | 8      | محمد بسن تاويست              | الــــــرزاق نوفـــــــل )                                                       |
| 80     | 9      | زين العابدين الكتاني         | _ مناهج البحث في اللفة ( د. تمام حسان )<br>_ كتاب هندي عن المغرب ( ب. س. غوبتا ) |
| 84     | 9      | محمد بن محمـــد العلمـــي    | _ الادب العدر في المغرب الاقصري - ج 1                                            |

### قصم

| الصفحة | العـــند | العاتــــب                                        | القـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 108    | 1 5      | ليلــــى بــوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــ | راش الفراش                               |
| 108    | 1<br>5   | ليلــــى بــوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الفــــــراش<br>منصــور والقـرصـان       |

# ديوازنُ "دعوة الحق"

| الصفحة | العـــد | الشاعـــــر                | 4.6       | القصيــــــا                                     |
|--------|---------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 17     | 1       | محمد الحلوي                |           | _ مولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 84     | 1       | وجيه فهمسى صلاح            | يرة صادق  | _ يمينك يا شعب المد                              |
| 101    | 1       | سليم الرافعسي              | ٠,        | _ السي الامسام الغزا                             |
| 105    | 1       | محمد البوعنانـــي          | _اف       | _ زارع الاط                                      |
| 15     | 3 - 2   | محمد الحلوي                |           | _ القـــم الاعظ                                  |
| 5      | 3 - 2   | وجيه فهمسي صلاح            | حـــراب   | _ من غيرك المرجو للم                             |
| 61     | 3 - 2   | احمد عبد السلام البقالي    |           | _ ارض المؤمنين                                   |
| 80     | 3 - 2   | عبد الكريسم التواتسي       |           | _ تحبـــة وفـــا،                                |
| 93     | 3 - 2   | رضا الله ابراهيم الالغيي   |           | _ الفلـــق المنتظـــ                             |
| 103    | 3 - 2   | محمد بن محمـــد العلمــــي | J-        | إ _ عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 112    | 3 - 2   | عبد الرحن العلوي الدرجاوي  | خاس مثلها | ز _ له همة ما كانت في أا                         |
| 123    | 3 - 2   | محمد بن على العلوي         |           | ر ــ مولاي يا ملك البلاد ت                       |
| 46     | 4       | محمد الخلوي                |           | _ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 46     | 4       | عبد الله بلخيس             |           | ا _ فصل من ملحمة : مــ                           |
| 89     | 4       | محمد بن المهدي العلوي      |           | _ فجـــر الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 111    | 4       | محمد بن محمد العلمي        |           | _ يا طنج قالفيح                                  |
| 77     | 5       | محمد بن محمد العلمي        |           | _ يا رجـــــــــــال الغـــــــــــــــــــــــ  |
| 103    | 5       | عبد الحق الصريني           | - T 10    | _ من اشعار الاطفال : ،                           |
| 14     | 8       | احمد الطيب معاش            |           | - صرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 28     | 8       | شهاب جنبكلسي               |           | _ طنط_ان البطل_                                  |
| 43     | 8       | عبد الواحد اخريف           |           | _ ماسكة القيد                                    |
| 66     | 8       | محمد الحلوي                |           | _ دنيــــــا العــــــرب                         |
| 91     | 8       | محمد بن محمد العلمي        |           | بيعية الشعب                                      |
| 108    | 8       | إحمد عبد السلام البقالسي   |           | _ ليلـــة القـــدر                               |
| 121    | 8       |                            |           | _ يا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 40     | 9       |                            |           | _ مفرب الوح                                      |
| 53     | 9       |                            |           | _ ما اشبه الامس يا دنيا                          |
| 62     | 9       | ***                        |           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 121    | 9       | أحمد عبد السلام البقالسي   |           | _ عـــارق السمكــ                                |

# فهُرسُ الكُتَّابّ

| _ | - |
|---|---|

| الصفحة | العــند      | المـــوضـــــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56     | 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | د. آمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5    | 20 2         | 1 ] _ مساهمة المفرب في حركة الجهاد البحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83     | 7 - 6        | بعد طرد الموريسكوس من الاندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71     | 1            | 1) _ ذكــــرى 11 ينايـــــر 1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حمد بنشق رون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42     | 1            | 1) _ مزاسا الاسلام على الاديسان [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حمد البورقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |              | 1) _ قراءة في ادب مفريسي حديث: ايامنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حمد بورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 86     | 1            | الخف راء - عرض -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102    | 9            | 2) _ فيلسوف ينقد التعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 5 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |              | 1) _ معارك وانتصارات بقيادة العرش العلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second secon |
| 11     | 3 - 2        | المجياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د. احمد رمازي وزيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |              | 2 _ خطاب الدكتور أحمد رمزي وزير الاوقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الاوقاف والشؤون الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 1            | والشؤون الاسلامية في المؤتمر العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 5-1 EOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25     | 7 - 6        | لوزراء خارجية الدول الاسلامب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EU 5 - E EII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61     | 3 - 2        | 1) _ ارض المؤمنيان (قصيادة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.7 ct 24 ct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 64     | 5            | 2) _ هل يستطيع الكبار الكتابة للصغاد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | احمد عبد السلام البقالسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113    | 5            | 3) _ منصور والقرصان (قصاة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 108    | 8            | 4) _ ليلة القدر (قصيدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121    | 8            | ر باعب (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14     | 8            | <ul> <li>(1) _ صرفة البراع ( قصيدة )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21     | 3 - 2        | 1) _ صرح البسرى .<br>1) _ نح ن والثاري خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | احمد الطيب امعاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119    | 3 - 2        | 1) - تحديث والتاريخي المقاومة المفريية: تعليق على قصة بامو [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احمد مجيد بنجاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98     | 5            | 1) _ من ادې بهدومت المعربية عليان على . رو<br>2) _ اكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحاج احمد معنينو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48     | 5            | 2 ) _ الرمــــو وروــــــم<br>1 ) _ لنرفع الظلـــم عن هؤلاء الاطفـــال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Disa-  |              | 1) - لمرفع القسم من مود، الرفع القسم المن المربعة المرابع المربعة الم | ادريـــــــــــ الكتـــانــــــــــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51     | 9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انـــور الجنـــدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | DIE          | الغــــاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |              | _ 0 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52     | - 1          | 1) - حمل فرش في مروى الامام ورش - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-14   | a Transition | 2) _ البد البيضاء لصاحب الجلالة الحسن الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | د. التهامي الراجي الهاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34     | 3 - 2        | البد البيضاء للمناجب المعرب في الدهار القراءات القرآنية بالمغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12     | 5            | عى اردهار الفراءات المرابع المساويات المرابع الطفال في القاريام (عان الكريام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.00  | 77,01        | (3) _ الطعل في القدرة الأسام ورش _ 3 _ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52     | 8            | ا 4 ) _ حمل فرس في مروى الم   ود ق _ 4 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | - 1          | 5) _ حمل فرش في مروى الامام ورش – 4 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | العـــد | الهـــوضـــــــوع                                | 6        | ועש             |
|--------|---------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
|        |         |                                                  | Tariff H | 2.1             |
| 79     | 11 5    | 1) ــ الطفـــل وتعليـــم اللفـــة العربيـــة     | ~        | لحسان السائس    |
| 94     | 7 - 6   | 2) - التغيير والتطور في الاسلام - 1 -            |          |                 |
| 45     | 8       | <ul> <li>(3)</li></ul>                           |          |                 |
| 54     | 9       | المستقبلية الاسلامية                             |          |                 |
| 5.3    | -3      | 1) _ كتاب قواصل الجمان وتاثر النثر المغربي       | دی       | الحسين التساه   |
| 90     | 1       | بالمدرسة النثرية الاندلسية _ 2 _                 |          |                 |
| 87     | 3 - 2   | 2) - تاريخ الاقاليم المفربية في العصر الحديث     |          |                 |
| 80     | 8       | 3) _ الكشف عن الثقافة المغربية في عهد بني مرس    |          |                 |
|        |         | 1) - دور العرش والامة في استكمال الوحدة          | العينيان | تمداتسي مساء ا  |
| 62     | 7 - 6   | الوطنية والمحافظة عليها                          |          |                 |
|        |         | Manual Land and All Comments                     | 13       |                 |
|        |         | E - HELLING BUILDING                             |          |                 |
|        |         |                                                  |          |                 |
| 93     | 3 - 2   | ا ، - القلق المنتقار (قصيدة)                     | الالقي   | ضا الله ابراهيم |
|        |         | - 3-                                             |          |                 |
|        |         | La        | -4       |                 |
| 142    | 3 - 2   | 1) - المفسرب عبر التاريخ - عرض -                 | الكتائسي | سن العابديسن    |
| 81     | 4       | - 11 - 1 - 11 - 1- 10                            |          |                 |
| 62     | 8       | 3) - الصحافة المغربية في الموسوعة العربية المسرة |          |                 |
| 80     | 9       | 4) - كتاب هندي عن المقرب                         |          |                 |
|        |         | In the second second second second               | 1 - 1    |                 |
|        |         |                                                  | 150      |                 |
|        |         | 10-10-15-15-15-1-1                               | 1 8      | 12              |
|        |         | 1) _ ملكان شهمان شاركت قواتهما في تحرير          | راب      | عبال اعاب       |
|        |         | بلاد المشرق : يعقوب المنصور بطل الارك            | 1 48     |                 |
| 27     | 3 - 2   | والحسن الثاني محسرر الصحسراء في                  |          |                 |
|        | 102     | 2 / _ من أعلام الاندلس : القاضي أبو بكر بن ا     |          |                 |
| 15     | 4       |                                                  | 8        |                 |
| 38     | 5       |                                                  |          |                 |
| 1.00   | 8       | 4) - أقدم عالم مغربي وصلنا تراثه : أبو الربيع    | Sales I  |                 |
| 17     | 8       | سليمان بن سبع السيتي - 1 -                       |          |                 |

| الصفحة | المـــند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المــوضــــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاســـــــم                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) _ اقدم عالم مغربي وصلنا تراله : ابو الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - New                                  |
| 19     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سليمان بن سبع السبتي - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 101    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) - الـي الأمام الفزالـي (قصيدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م الرافعي                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 28     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) _ طنطان البطلة _ قصيدة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اب جنگلی                               |
| 40     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2ُ) _ مغرب الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                     |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - س <u>- الما</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| 2.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>1) _ الطفولة في الحديث النبوي الشريف وعناية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 20     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الامام البخاري بها في صحيحــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                               |
| 97     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) _ الاعجاز العددي للقرءان الكريسم - عـــرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وتقديـــــم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 125    | 3 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) - كفاح ملوك الدولة العلوية من أجل وحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ان بن خضراء                            |
| 110    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المملكة المفرية<br>2) _ أعلان الاسلام لحقوق الطفولة منذ 14 قرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 1 34                                 |
| 72     | 3 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 .0101 .                             |
| 103    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) _ من أشعار الاطفال: رسولة النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د الحق المرينسي                        |
| 103    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ) _ العقاد ومباأ المسؤوليــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحمر بنعد الله                        |
| 63     | 3 – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) _ الإصالة سمة العـرش المعربـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ــد الرحمــن الزيانــي                 |
| 74     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) _ مصطفى صادق الرافعي نظرات في موافقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحــت رايــة الاســـلام - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 72     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3) _ مصطفى صادق الرافعي نظرات في مواقفه<br>تحــت رايــة الاســـلام - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 112    | 3 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the state of the s |                                        |
|        | Control of the Contro | 1) _ حياة الشيخ احمد الجديري شيخ الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د الرحن العلوي الدرجاوي                |
| 49     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - C. QQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د العزيـــز بن عبــــد الله            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسطامبول: المراصد الفلكية تعزيز للرؤيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| 103    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المحردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |

| الصفحة | المسدد  | الم وضوع                                                                                         | , which was                            |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |         | المبادرات الخلاقة لرسول الاسلام عليسه                                                            | 0 21                                   |
| 56     | 3 - 2   | السلام منذ اربعة عشير قرنا                                                                       | 1 14                                   |
| 212    |         | 3) _ العالم العربي متجه نحو استعمال الارتام                                                      | 2 01                                   |
| 46     | 9       | العربيسة المغربيسة                                                                               |                                        |
| 3      | 4       | 1) _ من دعــوة الحـــق الى القـــادىء                                                            | ـد القـادر الادريــي                   |
| 8      | 7 – 6   | 2) _ العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |                                        |
| 12     | 9       | 3) _ مسيرة قرءائية دائمــة                                                                       | 5 U 1 70                               |
| 1000   | 1150    | 1) _ صفحات مشرقة من تاريخ السلطان مولاي                                                          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 42     | 9       | عبد الرحمن بن هشام العلسوي                                                                       | = 1                                    |
| 121    | 1       | 1) - الــوجــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    | د القادر زمامـــة                      |
| 106    | 4       | 2) - الـوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |                                        |
| 106    | 9       | 3 ) - الـوحـــدات ( 820 – 820 )                                                                  | 2 11 11 11 11 11                       |
| 81     | 1       | 1) - مطلع قارن جدید                                                                              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 2      | - S 5   | 2) _ احتفالات أحمد المنصور الذهبي باحواسم                                                        |                                        |
| 75     | 3 - 2   | والاعباد                                                                                         |                                        |
| 37     | 4       | 3) _ الداعية الشيخ عبد الله الهبطــي                                                             |                                        |
| 53     | 5       | 4) _ اطفالنا في المهجر                                                                           | 1 1 1 1 1 1 1                          |
| 55     | 8       | 5) _ الشيخ أبو الجمال بوسف التليدي                                                               | 1 -1 -11 (2)                           |
|        |         | 1) _ مظاهر الثقافة لمغرب ما بعد الادارة                                                          | ــد الكريــم التواتــي                 |
| 96     | 1       | وقبيل المرابطيين - 4                                                                             |                                        |
| 80     | 3 – 2   | 2) - تحيـة وفـاء (قصيـدة)                                                                        | THE PARTY                              |
| 1500   |         | 3) - مظاهر الثقافة لمغرب سابعد الادارسة                                                          |                                        |
| 60     | 4       | وفبال المرابطيان - 5 -                                                                           | د الله بلخب                            |
| 56     | 4       | ا ) - فصل من ملحمة : محمد رسول الله     ا ) - فتنه الله الله الله الله الله الله الله ال         |                                        |
| 34     | 8       | 1) - من ملامح الذكرى الثامنة عشرة لجلوس                                                          |                                        |
|        | 2 2     | الحسن الرائد على العسرش                                                                          | الم الم                                |
| 84     | 3 - 2   | 1000 1 61 1 / 2                                                                                  | 1 22                                   |
| 67     | 4       | 7 1) ( 7)                                                                                        |                                        |
| 22     | 1       | 1 ) - العصيد العربيب العربيب 1 ) - مسيرة الفتح عملية اصيلة                                       |                                        |
| 39     | 3 - 2   | 2) _ من حقائق الدعوة الاسلامية واباطيل خصومها                                                    |                                        |
| 21     | 4 5     | 2) - مع حقوق الطفل                                                                               |                                        |
| 66     |         | 1) - الاقتصاد الاسلامي                                                                           |                                        |
| 9      | 4       | 2) - Ila elle elle Ka                                                                            |                                        |
| 4      | 5       | 2 \ - المسررة والمسلم على الله كنون الاميان العام 3 ) - كلمة الاستاذ عبد الله كنون الاميان العام |                                        |
|        |         | الرابطة علماء المغرب بمناسبة المؤتمر 17                                                          |                                        |
| 20     | 7 (     |                                                                                                  |                                        |
| 41     | 7 - 6   |                                                                                                  |                                        |
| 68     | 1 / - 0 | Lamin Gr. Francisco                                                                              |                                        |

| الصفحة | العسدد | الم وضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13     | 9      | 5 ) _ ثــــاب تقدمـــــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43     | 8      | 1) _ ماساة القسدس _ قصيدة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39     | 8      | 1) _ الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بد الواحد اخريف<br>بد الواحد الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 2    |        | The same of the Late of the La | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 -1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 82     | 5      | 1) _ طفولتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دور الـورطــاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a ties |        | - J - J - 181 181 181 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 108    | 1      | 1) _ الفراش _ قصية _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یا ہے ہوزیہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |        | S - builts has been like; or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27     | 5      | <ol> <li>منهج تربية الطفل في التشريع الاسلامي</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حملة ابو الاجفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73     | - 1    | 1) _ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s |
|        |        | 2) _ نظرة جزئية على بفية الرائد للقاضي عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حمد بسن تاویست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90     | 7 - 6  | ے عصرض وتقدیہم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 7 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27     | 9      | 3) _ نظرات في كتاب مناهج البحث في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114    | 3 - 2  | 1) _ المولى المرتجى أبن السلطان المولى اسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حمد بن الطيب العلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        | 1) _ خطاب السيد امحمد بوستة وزير الدولـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بحمد بوستة وزير الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -      |        | المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لمكلف بالشؤون الخارجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 TI  |        | المؤتمر العاشر لوزراء خارجية المدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20     |        | الاسلامياتية ١١٠١٠ وحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 105    | 1      | 1) _ ازراع الاطيـاك ( قصيدة ) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يحمد البوعنانيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114    | 4      | 1) _ ليان العرب في طعية جديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رحمد ويم عبد اللطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |        | 1) _ حول المؤتمر الاسلامي الخاص برؤيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يحميد لا عبيد السرزاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79     | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cold & Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 123    | 3 - 2  | 1) _ مولاي يا ملك البلاد تحيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محمد ابسن علسي العلسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103    | 3 - 2  | 1) _ عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بحيد بن محمد العلم . ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111    | 4      | 2) _ يا طنجـة الفيحـاء (قصـدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77     | 5      | 3) _ با رجال الغد (قصيدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91     | 8      | 4) _ بعة الشعب ( قصيدة )<br>5) _ حولة في كتاب: الادب العربي في المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84     | 9      | الانمائل في القام المربي في الما والماليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | المسد | الم وضوع                                      | الاس                                   |
|--------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 89     | 4     | 1) _ نج ر الهدي ( تصدد )                      | مد بن المهدي العلوي                    |
|        |       | 1) _ التمسك بالكتاب والسنة في تاريخ ملسوك     | محمد تقي الدين الهلاسي                 |
| 56     | 3 - 2 | المغرب ونتائجه الحسنسة                        |                                        |
| 66     | 3 - 2 | 1) _ مصادر التاريخ المغربي في المكتبات        | محمد حجي                               |
| 17     | 1_    | 1) - مولد النور (قصيدة)                       | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 15     | 3 - 2 | 2) - القسم الاعظم (قصيدة)                     |                                        |
| 46     | 4     | 3) _ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |                                        |
| 104    | 5     | 4) - منهجية الاسلام في رعاية الطفولة          |                                        |
| 66     | 8     | 5) _ دنيا العرب (قصيدة)                       |                                        |
|        | 9     | 6) _ ســد المخـازن ( فصيدة )                  |                                        |
| 60     | 1     | 1 ) - التوعية الناريخية                       | مد حمادي العزيز                        |
| 85     | 4     | 2) _ اهمية الاحداث التاريخيــة في توجيــه     |                                        |
|        |       | الريادة الوطنية                               | 1 19                                   |
| 118    | 5     | 3) _ الكبير قدوة للصغير                       |                                        |
| 134    | 3 - 2 | 1) _ المسيرة الخضراء في ضوء القرءان والسنة    | مسد حمسزة                              |
| 86     | 5     | 1) - الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مد عبد العزياز الدباغ                  |
|        |       | 2) _ ملامح من حياة الفقيه المؤرح محمد بن      | 8 (9)                                  |
| 30     | 8     | احمـــد العبـــدي الكانونـــي ــ ١ ــ         | 1 18                                   |
|        |       | 3) _ ملامح من حياة الفقيــه المؤرخ محمد بـن   |                                        |
| 67     | 9     | احمـــد العبــدي الكانونـــي ــ 2 ــ          |                                        |
| 139    | 3 - 2 | 1 - المولى اسماعيل بن الشريف - عرض -          | مما عبد العزيز الكفراوي                |
| 112    | 1     | 1 ) - اول اح اول ا                            | ـــد العــــوائشي                      |
| 99     | 4     | 2 ) - أوليــــات - 5 -                        |                                        |
| 109    | 8     | 3 ) - اولي اولي 3 - 6 -                       | 1200000                                |
| 16     | 9     | 1) _ في رحاب الحق: الإيمان                    | ــد العربــي الخطابــي                 |
|        |       | 1) _ مناقشة هادلة لنظريات دخيلة على الغكر     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11     | 1     | الاسلامسي المعاصس                             |                                        |
|        |       | 2) _ عيد العرش بمفهومنا الديني والوطني قطع    | 1377                                   |
| 24     | 3 - 2 | الطريق على المتآمرين والمغامرين               | 100                                    |
|        |       | 5) _ من العبث الدعوة الى رعاية الطفال         |                                        |
|        |       | ومنات الآلاف من ارواح الاطفال تحصدهــــــا    |                                        |
| 74     | 5     | القنابل                                       |                                        |
|        |       | 6) - رسالة مفتوحة الى المسلمين : ماذا وراء    |                                        |
|        | NE LA | الحملة الشرسة التي تتعرض لها عقائدنا          | S = 5 351                              |
| 59     | 9     | الدينية                                       | s you                                  |
| 95     | 3 - 2 | 1) - حديث سيئية                               |                                        |
| 5      | 1     | 1) - السلفية والتحليل الماركسي                |                                        |
| 26     | 4     | 2) - فتنة الفلسفة في العالم الاسلامي          |                                        |

| الصفحة | السند    | د ال <mark>ه وض</mark> وع                                                   | וצי                    |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 107    | 3 - 2    | 1) _ صدى العقرب في العشرق                                                   | ــد المربــي الهلالــي |
| 100    | 5        | ر) _ من ولية الطفولية                                                       | ت رغورسي مدر           |
| 76     | 1        | 1) - جولة تاريخية حول: الدولة الفاطمية -2-                                  | محلد كمال شبانــة      |
| 87     | 8        | <ul> <li>حور الاسلام في الحضارة الانسانية</li> </ul>                        | 1 2                    |
|        |          | 1) _ من أوصاف قضاة الإندلس من خلال كتاب:                                    | مد محى الدين العشرفي   |
| 29     | 1        | الم قـــة الكــرى - 2 -                                                     |                        |
| 40     |          | 2 ) _ الأهمية الاستراتيجية للمدن الواقعة شمالا                              |                        |
| 43     | 3 - 2    | على ساحلي يوغاز حبال طارق                                                   |                        |
| 23     | 3 0      | (3) _ في أن رسالة المعلم رسالة انسانية بالطبع                               |                        |
| 20     | 3 – 2    | 1) _ بماذا يدين المغرب للدولة العلوية الشريفة                               | مد المكي الناصري       |
|        |          | _ کلمــــة -                                                                |                        |
| 84     | 1        | 1 ا _ الشاعبر الوزيسر محمله بن مسوسي :                                      | مد المنتصر الريسونسي   |
|        |          | دراســـة في شغــره - 8 -                                                    |                        |
| 93     | 4        | 2) _ الشاعر الوزيسر محمد بن موسى :                                          |                        |
|        | lar in   | درابـــة في شغــره ــ 9 ــ<br>  3 ) ــ الشاءـــر الوزيــر محمد بن مـــوسي : |                        |
| 68     | 8        | رو) _ الساءِ الوريسر عصد بل حود ال                                          |                        |
| 35     | 1        | 1 ) _ الندوة الاسلامية الرابعة بالقيروان                                    | : , 11                 |
| 1      |          | 2) _ وظيفة المدرسة في المجتمع الاسلامي                                      | مدد المنودسي           |
| 78     | 7 - 6    | المعاصير                                                                    |                        |
| 93     | 8        | 1) _ على هامش تأريخ القيران _ عرض ونقديم _                                  | ماة المحتمل            |
| 93     | 5        | 1) _ آراء ابن عرضون في تربية الطفـــل                                       | سطفى المهماه           |
|        |          |                                                                             |                        |
| al the | Town 1   |                                                                             | 8 91                   |
| 100    | the      |                                                                             |                        |
| 84     | 1        | 1) _ يمينك يا شعب المسيرة صادق ( قصيدة )                                    | حسه فيمن صالاح         |
| 31     | 3 - 2    | 2) _ من غيرك المرجو للمحراب (قصيدة)                                         | د به د                 |
| 107    | 5        | 3) _ اطفالنا اليسوم وغدا                                                    |                        |
| 53     | 9        | 4) _ مااشبه الامس با دنيا بحاضرنا ( قصدة :                                  |                        |
|        |          | and the sent of religious                                                   |                        |
|        |          | — <u> </u>                                                                  |                        |
|        | 600 1300 |                                                                             |                        |
| 129    | 3 - 2    | 1) _ محمد الخامس الرائـــد العجرد                                           | ولي الكتائي            |

# نَصْنُحُ اللهُ جَلْسُنَا

للثاعرالأستاد أحمرعبرا نسلام لبعتيابي

نَصَرُاللهُ جَيُّةً كَانَب

وَحَمَاهُ مِن كُلِّ شَـــتَّر وَصَانَهُ

جَيش (بدر) و (خندق) و (حنين)

أُيّد الله في الموعَى أركانَــة

بجينود من عنده لم تَرَوْها

عَنْ زِيْسه ، وألهست إيمانه

جُنبِهِ المؤمنون باللهِ لا يَخُنب

شَوْنَ إلا إلهم، سيحانه

نفخ الله فيه من روح جَهِ يَ

الخسسَن المرتضَى، وقوّى كيّانه

وستى المعتدين كأسّ المنايا

وكساهم مذلّت واستكانه

ياجنود الإيمان أنتُم مُاةً

المعنة الحسلة المحسّلة المحسّل

كم، وفيها للمهابرين مكانه

أوحييتم فالمجدتاج سيعلو

أبدأ رأسَ من حمّى أوطـــانه

1979/10/14



الثمن : 5 دراهم